ائندريه جلوكسمان عالمالكافزيوت عالمالكافزيون سف الجمالك والعنف

ترجمنة: وجيه سمعان عبد المسيح

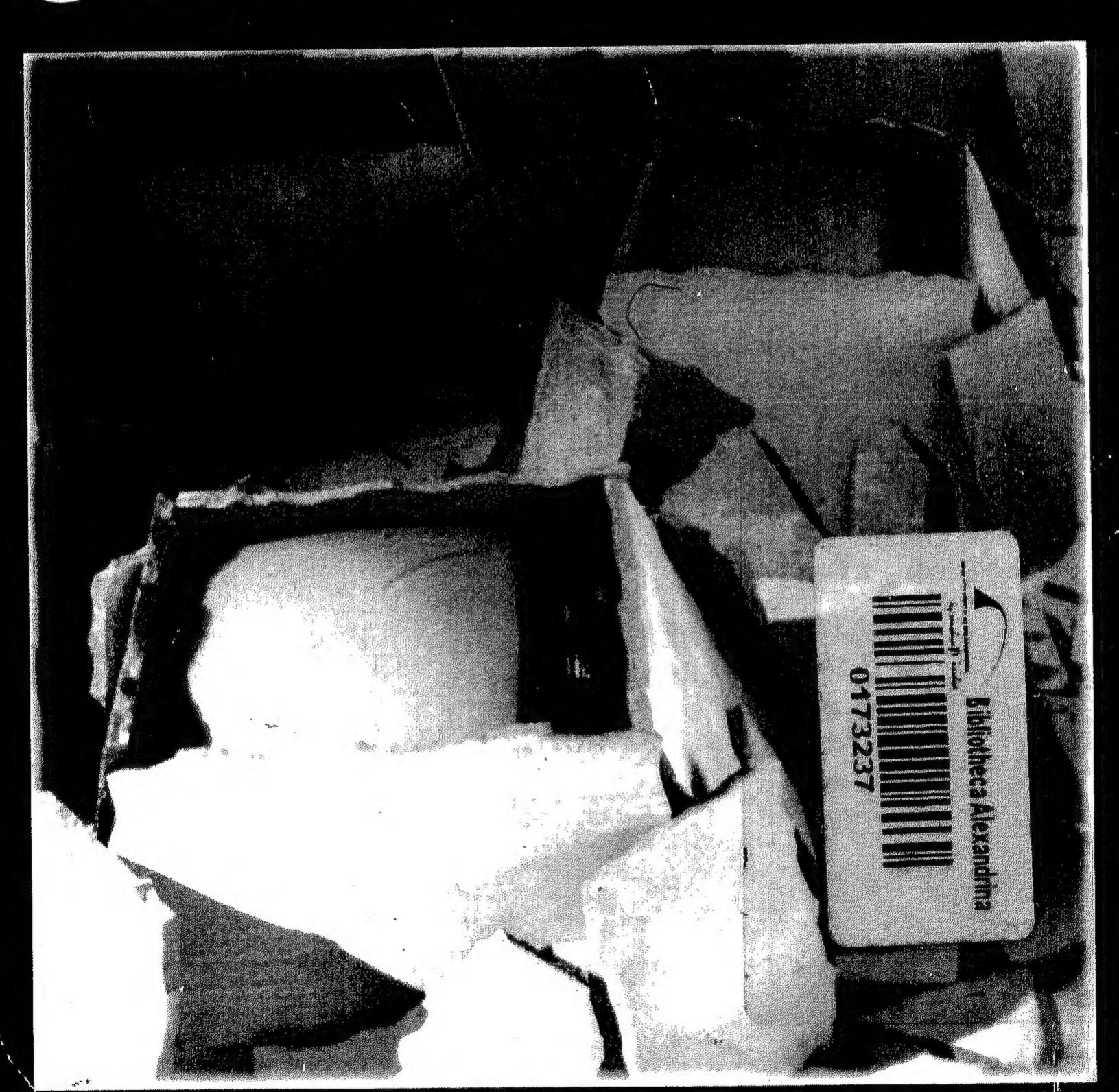







اهداءات ۲۰۰۱ المهندس/ معمد غبد السلام العمرى الإسكندرية

# المشروع القومى للترجمة

# عالم التلفزيون بين الجمال والعنف

تأليف أندريه جلوكسمان

ترجمة وجيه سمعان عبد المسيح

Y \*\*\*

# العنوان الأصلى:

### André GLUCKSMANN

"Rapport sur les recherches concernant les effets sur la jeunesse des scènes de violences au cinéma et à la télévision."

# مقدمة الطبعة الإنجليزية التى أصدرتها الإدارة التربوية بالمعهد البريطاني للسينما

# العنف على الشاشة

يتضح من استعراض أحدث ما كتب في هذا الصدد - وقد ورد ذكره في نهاية الكتاب - أنه لم يطرأ تغير أساسي على البحوث التي أجريت في مجال آثار العنف في التليفزيون والسينما منذ أن قدم جلوكسمان تحليله في عام ١٩٦٦ . ويجرى نشره الآن بوصفه إسهاماً في المناقشة التي تدور رحاها حول هذا الموضوع وعلى أساس أنه أوضح عرض منهجي للنتائج التي أسفرت عنها البحوث ولمختلف النهوج وما تنطوى عليه من تغييرات ومشاكل . كما أنه يتسم باتساع مرماه ومداه ؛ إذ يشمل إسهام الناقد الثقافي والعالم الاجتماعي .

وتستهدف هذه المقدمة إيجاد صلة محدودة بين هذا البحث وبين الأوضاع السائدة في بريطانيا ، فضلاً عن وضعه في سياق المناقشة واسعة النطاق .

وكما لاحظ أحد الكتاب في الملحق الأدبى الذي تصدره التايمز فإن "الأمريكيين قد اكتشفوا ثم وصفوا معايير القياس التي تولوا تطبيقها ، في حين أن الأوروبيين – قد اكتشفوا ثم وصفوا معايين – حللوا ونظروا ، والبريطانيين فسروا أخلاقياً ".

والحق أن اهتمام الجمهور بوسائل الإعلام تبدى فى تعابير أخلاقية فى جميع الأقطار ، غير أن التعميم له قوته إلى حد ما . وتنبع قوة التراث الخاص بالاهتمام الأخلاقى فى إنجلترا من عاملين : يتمثل أحدهما فى أنه كان جزءا من المناقشة المتعلقة بالشقافة والمجتمع التى تعود إلى فترة سابقة كثيرا على ظهور وسائل الإعلام الإلكترونية ، وقد أسهمت فيها عقول متميزة مثل مل وأرنولد ورسكن وليفس . كما استطاع هذا الاهتمام أن يجد طريقه ، بسبب المثل الأعلى الذى تحرص عليه هيئات الخدمة العامة الحكومية ، إلى النشاط الاجتماعي والأشكال المؤسسية . وربما كان أوضح مثال على ذلك هيئة الإذاعة البريطانية BBC في عهد لورد ريت Reith ، ويلوح أن هذا التقليد استُنفد من الناحية الفكرية حاليا . ولما كان يتسم بالطابع ويلوح أن هذا التقليد استُنفد من الناحية الفكرية حاليا . ولما كان يتسم بالطابع

ظهور ديمقراطية الجماهير. وإزاء التطور الذي حدث في الثقافة الشعبية وفي السينما وفي الفنون البصرية وربما في الموسيقي بصورة أخاذة ؛ حيث تتجه كل هذه التطورات إلى تقويض نموذج المجتمع القائم على الصفوة مقابل الجماهير، فإنه لا يوجد لديه جديد يقدمه، سوى أقل القليل.

#### وكتب دينيس تومبسون في مقدمة كتابه « التمييزوالثقافة الشعبية » قائلا:

" إن كل ما اكتسب فى المدرسة فى كيفية الإعداد الجمالى والأخلاقى يتناقض مع صناعة الترفيه التى تهاجمه ". ولا تختلف هذه التعابير عن تلك التى استعملها قبل ثلاثين عاماً عندما تعاون مع ف . ر . ليفس . وإن المساهمات الأخيرة فى هذا النقاش لم تتجاوز فى الأغلب ، إلا قليلا ، تعبيرات السخط والقلق إزاء الاتجاهات والقيم الاجتماعية المتغيرة ، وانحطت المناقشة إلى مستويات متدنية وارتبطت بقضية مستوى التعليم ، ودخلت فى دوامة المناورات السياسية الحزبية فيما يتعلق بقضية القانون والنظام .

ومن غير المستغرب في مثل هذا الجو أن يتركز هذا القدر الكبير من بحوث وسائل الإعلام على العنف مع محاولة إيجاد صلات سببية مباشرة بين العنف في الحياة الواقعية والعنف على الشاشة ، وهذا المفهوم المفرط في التبسيط للعلاقة بين وسائل الإعلام والسلوك دعمته أيضاً الصلات الوثيقة القائمة بين البحوث وصناعة الإعلانات والأحزاب السياسية ، ومن الطبيعي أن يهتم وكلاء الإعلانات وموجهو الأحزاب السياسية بإقامة تلك الصلات المباشرة ، وبذلك وجد شبه تحالف سرى بينهم وبين حماة الأخلاق ، وقد تتباين مواقفهم القيمية العلنية وتختلف ؛ غير أن نظرتهم لتركيب المجتمع وبنيته وعلاقته بالثقافة تبدو متماثلة في جوهرها ،

ومن حسن الطالع أن بعض علماء الاجتماع شرعوا في مقاومة تلك الأفكار والمفاهيم حالياً مدافعين عن أهمية تناول هذه المشاكل بصورة أشمل وأوسع نطاقاً ويتسم نهجهم بطابع أكثر تطورا فهم أكثر إدراكا لتعقد القضايا التي ينطوي عليها وتشابكها . ومع إدراكهم لأهمية النظرية فإنهم أقل التزاما بفكرة البرهان العلمي وأقل استعداداً لرفض إسهام العلماء غير الاجتماعيين باعتباره يتسم بالطابع الذاتي . وقد تم التعبير عن هذا الاتجاه الجديد بصضوح في مؤلفين صدرا حديثاً : أحدهما

عن " التليفزيون والانحراف " \* الذي قام بإعداده مركز بحوث وسائل الاتصال الجماهيري في جامعة ليستر . والثاني عن " أثار التليفزيون " الذي أشرف على إصداره مدير ذلك المركز : جيمس هالوران . \*\*

وتظهر فى هذين المجلدين ، ولا سيما فيما كتبه هالوران ، حركة تنأى عن محاولة اكتشاف تأثيرات مباشرة وقصيرة الأجل على الاتجاهات والسلوك وعن بحث جوانب معينة مثل العنف بمعزل عن غيرها ؛ إذ جرى التركيز على أهمية الآثار المحتملة فى الأجل الطويل ودور التليفزيون فى تشكيل القيم الاجتماعية ، ووضع هذا التأثير فى إطار العلاقات المتشابكة التى تربطه بجميع العوامل الأخرى التى تحدد نظرتنا إلى العالم . وهذا التطور هام وجدير بالإعجاب فى وقت يتزايد فيه اهتمام جماعات كثيرة بالإجابات التبسيطية ، وربما بإيجاد كبش فداء للأمراض الاجتماعية .

إن فكرة " الآثار " ذاتها ، أى فكرة أن " التأثير " هو جوهر العملية ، وأنه يحسن أن تتركز عليه الدراسات، هى فكرة مقيدة وفى إطار الجو الأخلاقي السائد حالياً فإنه يفترض دوما أن " الآثار " ضارة . ولا يوجد منطق يقوم عليه هذه الافتراض ، وإن كانت غالبية المناقشات فى الصحافة وغيرها ارتكزت عليه . وقد أفضى هذا الوضع إلى عواقب غير حميدة بالنسبة لمجموعتين لهما أهميتهما : الفنانون المبدعون الذين يعملون في وسائل الإعلام ، والمعلمون ، وينمى ردود الفعل السلبية أو الرقابة أو الفكرة الخادعة التى تتمثل في تكييف البرامج لاحتياجات الجمهور المفترضة التي كشفت عنها البحوث من خلال الحملات الإعلانية . وفي الوقت ذاته تتقوى جميع الاتجاهات المحافظة في التعليم . وقال سير رونالد جولد : " إن المنزل والمدرسة هما في الغالب واحتان تهددهما باستمرار الصحراء المحيطة بهما " . ويعمل هذا الاتجاه على إثارة الشعور بالعجز والإحباط عند المعلم .

ولقد تم الدفاع عن ضرورة القيام بعمل ، أكثر إيجابية لإنهاء الثغرة بين الفصل الدراسي وعالم وسائل الإعلام .

<sup>(\*) &</sup>quot;Television and Delinquency " by the Centre for Mass Communication Research at Leicester.

<sup>( \*\* )</sup> Effects of Television, edited by James Hallovan.

وقالت الدكتورة هيلد هيملوبت في المؤتمر الذي عقد عن الثقافة الشعبية والمسئولية الشخصية في ١٩٦٠ إنه " إذا لم يتم عمل شيء ما لإيجاد صلة بين عالم الطفل ؛ حيث يقضى ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً مع التليفزيون وبين عالم المعلم ، فإن الثغرة تزداد اتساعاً . وهو ما يدعو للرثاء ؛ لأن الطفل يعيش في عالمين منفصلين بدلا من أن يكون في عالم واحد . وإننى أرى أنه من المهام الملقاة على عاتق معاهد المعلمين ، إلى حد كبير، أن تناقش مع معلمي المستقبل أفضل الطرق للقيام بذلك ". ويستشهد تقرير حديث صدر بعنوان " وسائل الإعلام والمجتمع " بالنتائج التي توصل إليها اجتماع خبراء عقدته اليونسكو: " يستدعى تدفق المعلومات التي يتلقاها الشباب الآن من وسائل الإعلام - بعيداً عن التعليم النظامي - الارتياب في المضمون الشامل للمناهج المدرسية . ويرى الاجتماع أنه ينبغى للمدارس أن تساعد الطلاب على تنمية المواقف النقدية إزاء وسائل الإعلام .... ". وإن فكرة إدخال منتجات وسائل الإعلام إلى الفصل الدراسي واستخدامها كموضوع للتدريب على حسن التمييز والتقدير، ليست فكرة جديدة ، وتعود على الأقل إلى الوقت الذي صدر فيه الكتاب المرجعي الرائد في " الثقافة والبيئة " الذي أصدره ف . ر . ليفس ودينيس تومبسون . وكانت الاستراتيجية المستخدمة في البداية ذات طابع دفاعي ؛ وتم تدريب التلاميذ على التحيز ضد وسائل الإعلام . وأمكن أن يفضى تحذيرهم النقدى من القيم الزائفة إلى نتائج أفضل ، ومن المهم معرفة كيف حاول التفكير التربوي " الرسمي " أن يتخلص من قيود هذه الاستراتيجية ، ولا تزال لغة تقدير كروثر دفاعية : " مما لاريب فيه أن ثمة واجبًا يقع على عاتق أولئك الذين يستخدمون تلك القوة العظيمة في أن يتعاملوا معها بروح المستولية . وتلك قضية تخص الجماعة بأسرها ولا تقتصر على التربوبين . كما أن ثمة واجباً يقع على عاتق الذين يتولون مسئولية التعليم يتمثل في التحقيق من أن المرافقين الذين يكونون في أكثر مراحل حياتهم استهواءً وخطرا لا يتعرضون فجأة للاكتساح الشامل من جانب وسائل الإعلام دون أن تقدم لهم مساعدة تعمل على إيجاد قدر من التوازن " ، غير أن تقدير نيوسوم أكثر انفتاحا وإيجابية : " نرغب هنا في المطالبة بشدة من أجل دراسة الأفلام والتليفزيون بوصفهما من القوى الفاعلة في ثقافتنا ومن . المصادر المهمة للغة والأفكار ، وعلى الرغم من أن دراسة وسائل الإعلام هذه أصبحت مقبولة في عدد محدود من المدارس كجزء مهم من المناهج الدراسية ؛ فإنها لا تستخدم في غالبية المدارس إلا كمعينات بصرية من أجل تقديم المواد المتصلة بموضوعات أخرى ، وإن صناعة الفيلم تعتبر في الغالب من الأنشطة المثيرة للاهتمام والعملية

بصورة غير معتادة ولا سيما بالنسبة للأطفال الأقل موهبة من الناحية الدراسية ، ويمكن تنظيم أندية السينما والتليفزيون بعد انتهاء ساعات المدرسة من أجل عرض الأفلام المهمة أو إجراء مناقشات حرة عن البرامج المسائية : وتعد هذه الأشكال المختلفة لاستخدام الأفلام والتليفزيون ذات قيمة وإيجابية ، وإن الاستخدام البالغ الأهمية والواسع النطاق لوسائل الإعلام هذه بوصفها وسيلة رئيسية لتوصيل التجارب الثقافية ونشرها بين الجماهير لم ينتشر بوجه عام في المدارس أو في الكليات والجامعات . وتولى عناية محددة للدرجة التي تؤثر بها السينما والتليفزيون على حياة التلاميذ ولوسائل الإعلام هذه باعتبارها وسيلة مشروعة لتوصيل الخبرات الشخصية إلى جانب الأدب والموسيقي والتصوير » .

والسينما والتليفزيون شكلان من وسائل الاتصال الجماهيرى ، وهما أيضًا صناعتان ، ويقدمان الترفيه والسبل الجديدة لصناعة الفن . ويمكن دراستهما من جميع هذه الجوانب ، ويركز نيوسوم على وسائل الإعلام باعتبارها تقدم الفن والترفيه . ولدينا الكثير من الكتب السيئة التى يفترض أنها تترك « آثارها » الضارة ، ولكن مدرس الأدب لا يبدأ بها ولا يهتم – ولو بقدر محدود – بما تحدثه من آثار أو يفضح ما فيها من قيم زائفة " وبينما يمكن لدراسة الأدب والفنون الأخرى الإفادة من بعد سوسيولوجي فإن الاستجابة التي تنبع من الالتزام بالفن كفن واحترام لوسيلة تبدو أكثر إبداعا .

والواقع أن الغالبية العظمى من المدرسين والمحاضرين الذين يقدمون دورات دراسية في دراسة السينما لا يفعلون ذلك انطلاقاً من روح حمائية ، وإنما من اعتقادهم الإيجابي بأن السينما تتيح خبرات جيدة ، وأنها وسيلة مهمة خليقة بدراستها في حد ذاتها ، ولقد تزايدت المدارس والكليات التي شرعت تقدم في السنوات القليلة الماضية ، بعض أشكال " التدريب على التمييز " وتختلف المناهج وتتراوح بدءا من دراسة السينما أو دراسة السينما والتليفزيون حتى تقديم دورات دراسية عن وسائل الاتصال الجماهيري والثقافة الشعبية ،

ومن الشائع كثيراً أن يتم ذلك في إطار دراسة مادة دراسية أخرى مثل اللغة الإنجليزية أو الدراسات الاجتماعية ؛ ومن الجدير بالتنوية أن ذلك أمر إيجابي ومبدع يمكن أن يقدمه التعليم ولا سيما أن أكبر قدر من القلق بشأن وسائل الإعلام إنما يثور في نطاق التعليم ، مما قد يترك تأثيره على متخذى القرارات في المجال التعليمي ؛

لأن المدرسين والمحاضرين الذين يضطلعون بهذه الدورات كثيرا ما يفعلون ذلك مع الأسف في ظل مصاعب جمة وقيود مالية ضخمة وبدون مساندة من مديري المدارس والسلطات التعليمية .

وتتجه بحوث وسائل الإعلام حاليا نحو التليفزيون وهو ما يعبر عن اتجاه اهتمام الجمهور وحالما يتطور نهج أرحب أفقا فإن الميزان يمكن أن يعتدل ويتمثل أحد العوامل التى قد تعوض عن إجراء مزيد من الدراسات في تغير وضعية السينما ،

وحالما يختفى النموذج الفج النخبة مقابل الجماهير الذى أثار الكثير من التفكير في شأن وسائل الإعلام ، فسوف تظهر تحالفات أكثر إبداعا . وهو ما أوضحه هالوران في المقدمة التي كتبها في كتابه عن آثار التليفزيون قائلا : "يهتم نقاد كثيرون اهتماما بالغا بالتليفزيون والقيم ولا سيما فيما يتعلق بحسن سير المجتمع الديمقراطى ، وهم يفضلون بكل تأكيد قيام نماذج جديدة من ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها ، ولكنهم لا يودون الارتباط بالموقف النخبوى التقليدى . ومن المحتمل أن يجد بعضهم حلفاء وأصدقاء بين علماء الاجتماع الجدد الذين لديهم حماسة أكثر نقدية وقد يلحق بهم بعض الرجال الميدعين من عالم التليفزيون ، وعندما يتحقق هذا الوضع فإننا سوف نتجاوز مفهوم " الآثار " البسيط .

باری وانیل

#### محدخسل

تستهدف هذه الدراسة أن تتيح أقصى إفادة ممكنة من الكتابات الوفيرة التى أفردت لتأثير مشاهد العنف في الأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية على الشباب،

ويصفل هذا المجال بالكثير من الكتب والمقالات التى لا يكون فى استطاعة الإخصائيين فى شئون الأطفال والمراهقين استيعابها فى حدود الوسائل المتاحة لهم والوقت المتوفر لديهم: فإذا كانت الببليوغرافيا التى قدمتها اليونسكو تضمنت ٠٠٥ دراسة ، فإن الببليوغرافيا التى قدمها كارل هنريس فى كتابه " الفيلموالشباب " الذى نشر عام ١٩٥٩ شملت ٢٥٠٠ كتاب ، وإذا كان كل هذا لا يستوعب جميع ما ظهر فى هذا الميدان فإن المناقشات التى انصبت على أثر السينما بدأت منذ نشأة هذا الفن ، ويرجع تاريخ الحملات الصحفية على دور السينما إلى عام ١٩٠٩ ( فى الولايات المتحدة الأمريكية ) وإلى عام ١٩٠١ ( فى فرنسا ) وقد تم التحقيق فى أول قضية فى عام ١٩٠٦ ، عندما وجه السيد / بولان فى ذلك العام الاتهام إلى السينما ، باعتبارها مدرسة للرذيلة والجريمة ، موضحا أن دورها الحقيقي هو نشر المعرفة وتهذيب الأخلاق ومن ثم فإن مهمتنا انحصرت فى تحديد المعايير التى يتم بمقتضاها اختيار الأعمال المناسبة لإجراء تحليلنا . وهذا الانتقاء تكتنفه المصاعب ؛ إذ لا يمكن فى واقع الأمر اختيار المؤلفات على أساس مدى مصداقيتها وحقيقتها ، لأنه على خلاف ما يحدث فى مجال العلوم البحتة فإن الباحثين فى هذا الميدان لا يتفقون ، ولو جزئياً ، على ماهية مجال العلوم البحتة فإن الباحثين فى هذا الميدان لا يتفقون ، ولو جزئياً ، على ماهية ما هو حقيقى وصادق ، وكما جاء فى تقرير اليونسكو (٢):

" ما أكثر البحوث التى أجريت بغية تحديد ما إذا كانت السينما تفسد الشباب أو لا تفسده ، غير أن الطرق التى استخدمت فى إجراء البحوث كانت متباينة ، فضلا عن أن النتائج التى تحققت جاءت متناقضة " .

وكذلك ، فإن الباحثين لم يكن في مستطاعهم التوصل إلى اتفاق على منهج موضوعي للعمل في هذا المجال ، يتيح تحليل هذه المشكلة ، ويذكر م ، فيار Veillard في تقريره إلى المركز الدولى الطفولة " إن المنهجية التي تسترشد بها الدارسات الخاصة برد فعل الطفل تجاه السينما لا تزال غير محددة بصورة واضحة جلية ، وإن العديد من الكتابات في هذا المجال ليس أكثر من تعبير عن أراء كتابها " (٢) .

وأخيراً ، فإن تقسيم العمل مستبعد تماما هنا ، ويتعين على باحث سواء أكان إخصائياً في الفيزياء أم علم النفس أم علم الاجتماع أم الطب أن يدرس المشكلة من جميع جوانبها . ويلوح أن تعدد وجهات النظر مصطنع لا يستند إلى أساس موضوعي ، فلا يوجد أي ترابط بين مشاريع البحث ، ومن ثم يمكن فهم الملاحظة التي وردت في تقرير اليونسكو :

" إن كل ما نعرفه بيقين تام عن السينما هو أننا لا نعرف الكثير من المعلومات الأكدة".

فكيف يمكن – إذن – اختيار المؤلفات المهمة من بين هذه الأكداس المكدسة من البحوث المشتتة التي يختلط فيها الحابل بالنابل ؟

ولهذا فلا مفر من إجراء عملية انتخاب وفرز وإن كنا سنعمد فى ذات الوقت إلى الإكثار من المعايير التى تحدد هذا الإجراء . ومع أن بعض الاستقصاءات والبحوث لا تقدم حلولا حاسمة لهذه المشكلة إلا أنه يعول عليها وتعتبر حجة فى مجالها ، ولم يعد من المكن مناقشة آثار العنف دون أن توضع فى الحسبان المعلومات التى أسهم بها كل من هيملويت Himmelweit وشرام هشرام Schramm وشرام المساكر ويوجارت Bogart وشتيانر كل من هيملوية والمساكر وغيرهم كثيرون . وثمة آراء تبدو أكثر تأصيلا من غيرها بحكم الخبرة التى تستند إليها سواء كانت سيكولوجية أو سوسيولوجية أو غيرها بحكم الخبرة التى تستند إليها سواء كانت سيكولوجية أو سوسيولوجية أو قانونية أو تربوية أو طبية ... الخ (١) . ولا تستند المختارات التى نقدمها إلى القضايا المطروحة فى حد ذاتها ، وإنما إلى كيفية تصويرها وعرضها أو حتى محاولة البرهنة عليها .

وتبرز من مجموعات الدراسات التى أمكن تحديدها على هذا النحو بعض النهوج الأساسية تم على أساسها تقسيم مجال البحث إلى سنة أقسام تمثل الأبعاد السنة التى اتخذتها هذه المشكلة حتى الآن وهي :

#### ١ - الآراء العامة:

تنطلق جميع البحوث من أفكار أو فرضيات بسيطة عن أثر السينما والتليفزيون أو أنها تأمل في التوصل إليها ، وفضلا عن ذلك ، فإن كل فكرة من هذه الأفكار يعتنقها قطاع من الرأى العام ، ومن ثم يغدو ممكنا حصرها ودراسة انتشارها بين شتى فئات المجتمع ،

#### ٢ - تأثير السينما والتليفزيون :

من الجلى أن جميع الآراء تصدر عن بعض الوقائع الفعلية التى يستشعرها الجمهور ويحللها الباحثون ، وهى تنصب على أهمية السينما والتليفزيون ، وهو ما يشهد عليه اتساع نطاق جمهور هاتين الوسيلتين ، وزيادة عدد مشاهد العنف فى الأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية ،

#### ٣ - الدراسة السوسيولوجية للآثار:

لا يقتصر الأمر على "بث " السينما والتليفزيون لمشاهد العنف ، إنما "يستقبلها " أيضا جمهور غير متجانس - وتتيح السوسيولوجيا بطرقها الإحصائية وتقديراتها الشاملة إجراء ما يلى :

- (أ) تحديد طبيعة هذا الأثر بالمقارنة بين سلوك المشاهدين الدؤوبين وسلوك غير المشاهدين .
  - (ب) وتبين مدى اختلاف التأثير تبعا لاختلاف الفئات الاجتماعية .

#### ٤ - غديد الآليات السيكولوجية:

لما كانت مشاهد العنف التى تعرض فى السينما والتليفزيون تصل إلى الجمهور من خلال وسيلة معينة هى الصورة المتحركة ، فإن تفاعلها مع الجمهور تحدده السمات الخاصة بهذه الوسيلة . وعندما يتم الحديث عما تثيره مشاهد العنف من انبهار فإنه يتم هنا إدخال فكرة الآليات الأصلية التى تتحكم فى العلاقة التى تربط المشاهد بوسائل إعلامية محددة تماما مثل السينما والتليفزيون . ومن ثم فإن الفرضيات التى تمكن من وضع إطار نظرى لعلاقة المشاهد بالصورة ، تدخل متغيرات جديدة فى بحث الآثار المترتبة على مشاهد العنف .

#### ٢ -- الدراسات التجريبية ( المعملية ) :

لقد أبرزت الاعتبارات السابقة عدة مشكلات معينة تم تحديدها على نحو يكفى لبذل محاولة ، بغية التوصل إلى حلول لها بالاستعانة بتجارب مصطنعة ( إجراء دراسات على عدد محدد من السكان باستخدام طرق علم النفس التجريبي ) ، وعندئذ تجرى اختبارات لتحديد أثر كل متغير من هذه المتغيرات التي يمكن عزلها والتحكم فيها .

#### ٦ -- الدراسات الثقافية :

مثلما يتوقف أثر مشاهد العنف على طبيعة الوسيلة التى تنقل هذه المشاهد ، فإنه يعتمد أيضا على السياق الوصفى لهذه المشاهد ، ويلوح أن الاستقصاءات السوسيولوجية تظهر أن الإحساس بالعنف يعتمد على طريقة العرض ويختلف تبعاً لنوعية الفيلم ، الويسترن أو الفيلم البوليسى أو أفلام الرعب ، ومن ثم يتعين إبراز الاختلافات الكيفية التى تميز بين " الأنواع ، " وتسعى إلى استضلاص الدلالة الكامنة فيها .

وهكذا ، يبدو أنه من المكن تنظيم جميع البحوث المذكورة على نحو متماسك ومترابط ، ويلوح مستطاعا الجمع بين النهوج الستة سالفة الذكر ، وذلك باتباع خطة تستوحى نظرية الاتصال . فمشكلة الآثار المترتبة على مشاهد العنف هى بالفعل مشكلة إرسال Transmission ونستطيع أن نحدد بعض العناصر الداخلة (المدخلات المسكلة إرسال هذا (أي مشاهد العنف والخواص المميزة لتأثيرها) ويمكننا مضالهاتها ببعض ما يترتب على هذا النظام ، وينتج عنه (المخرجات ويمكننا مضالهاتها ببعض ما يترتب على هذا النظام ، وينتج عنه (المخرجات outputs) وهو ما يتمثل في سلوك المشاهدين كما تميزه السوسيولوجيا ؛ كما نستطيع تحديد اليات الإرسال الخاصة بالنظام (فرضيات سيكولوجية خاصبة بالانبهار ، والسلبية ، والإسقاط ، والتقمص) ؛ ومن المكن كذلك ، إيجاد نماذج مختزلة من هذا النظام بغية السيطرة على المتغيرات (السيكولوجيا التجريبية) وأخيرا فإنه في وسعنا النظر في مضمون الرسالة (الدراسة الثقافية) وعلاقتها بالمجتمع بأسره .

وقد يبدو غريباً أن الباحثين يقدمون إجابات بالغة التنوع والتعقد عن السؤال البسيط الذي طرح عليهم ، ولنلاحظ بصفة مؤقته أنه إذا لم تكن الإجابات بسيطة مثل بساطة الأسئلة فلا يعنى ذلك بالضرورة عجيز من تصد للإجابة ، وهناك أسئلة واضحة لافتة للنظر " قد لا يقدم عنها الباحث الذي " يجزيء المشكلة " إجابة نهائية ، وإنما تستدعى التريث وشحذ ملكة النقد عند من يتصدى للحكم أو من يتعين عليه إصدار الحكم .

# القسم الأول

# بانوراما الآراء

إن تخصيص ببليوغرافيا للآثار المترتبة على مشاهد العنف في السينما أو التليفزيون يعنى أن هذه الآثار تعتمد جزئياً على السمات الخاصة بهاتين الوسيلتين المستخدمتين . ويتفق المؤلفون في واقع الأمر على ملاحظة أن مشاهد العنف تكتسب أهمية معينة عندما تعرض من خلال السينما أو التليفزيون ، وذلك للسببين التاليين :

١ – إنهاء التنقل عبر وسائل اتصال جماهيرية إلى جمهور عريض ، كبير العدد ومتباين في تركيبه الاجتماعي ، وتختلط فيه فئات العمر المختلفة ، ويتفوق في عدده على الجمهور الذي يشاهد العروض المسرحية التقليدية ، وإن هذا الطابع الضخم من التأثير هو الذي يدفع القانونيين إلى تبرير نظام الرقابة السينمائية الذي يختلف أشد الاختلاف عن التشريعات الخاصة بالمسرح (٥) .

٢ - إن الخواص المرتبطة بحيوية الصورة وحركتها تفترض أن تأثيرها سيكون محددا ، وتتفق غالبية الدراسات على أنه عندما يتماثل المضمون يكون تأثير السينما على سلوك المشاهدين الشباب أكبر بكثير من تأثير الرسوم المتحركة .

ويمكن أن تفضى هذه النقطة الثانية إلى فحص جميع النظريات التى طرحت عن السينما بعامة (٦) ، ولكى لا تغوص هذه الدراسة فى متاهات بعيدة ، فإن مجال الاستقصاء اقتصر على المراجع النظرية التى تعرضت فقط لآثار مشاهد العنف ،

غير أنه لا يمكن إغفال ضرورة إجراء استعراض سريع للآراء التي أبديت في شأن تأثير السينما والتليفزيون ، كما لا يمكن تناول الدراسات المتخصصة قبل سبر أغوار الرأى العام وممثليه المعتمدين ، للسببين التاليين :

- (أ) إن هذه الآراء تكتسب قيمة الشهادة في التهمة الموجهة إلى العنف في السينما والتليفزيون ،
- (ب) وإن القلق الذي تبدى لدى الرأى العام كان دافعا للباحثين إلى القيام بدراساتهم، ولا سيما الاستقصاءات الأولى المهمة التي تمت عن السينما

فى عام ١٩٣٠ وعرفت باسم Payne Fund Studies ! " لقد تبدى الانشغال بإصلاح المجتمع فى اهتمام العلوم الاجتماعية بأعراض الاختلال الاجتماعي مثل الأمراض العقلية أو النزاعات العائلية أو جرائم الأحداث أو ارتكاب الجرائم بوجه عام . وقد اتجه الباحثون الذين درسوا تأثير وسائل إعلام الجماهير على الشباب إلى وضع المشكلة فى السياق الذي اعتبر السينما والإذاعة مصدر الاختلال الاجتماعي تماما مثل الأكواخ القذرة " (٧)

ومن ثم يجدر فحص ما إذا كان الرأى العام يضع دوما الأكواخ القذرة على نفس مستوى وسائل الاتصال الجماهيرى ، وما اللوم الذى يوجه إلى السينما والتليفزيون ؟ ومن يوافق على توجيه هذه الانتقادات ؟

# (أ) أهمية العنف المنتقد ونوعيته

ما أكثر الانتقادات الموجهة إلى السينما والتليفزيون ، مثل العمل على انحطاط الذوق ، وتشويه معنى القيم ... ونحو ذلك ، وهي تصدر عن مثل عليا متباينة ، قد تكون جمالية أو أخلاقية أو تربوية أو سياسية ، ومع ذلك فإن هذه الانتقادات تجمع على أننا " نشاهد قدرا كبيرا للغاية من العنف " (٨) -

وعندما درس شتانير Steiner دراسة إحصائية آراء الأمريكيين عن تأثير التليفزيون فإنه وجد أن هذا الانتقاد يتصدر جميع شكايات الجمهور (٩) ، كما أن كلابر Klapper لاحظ أنه الموضوع الأساسي الذي تثيره رسائل المشاهدين واستفتاءات الرأى (١٠) .

وتتماثل الاتهامات الموجهة إلى جميع وسائل الإعلام بما فيها السينما والتليفزيون:

" تشبه الاتهامات الموجة إلى التليفزيون شبهًا وثيقًا تلك التى سبق توجيهها إلى كل وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيرى حالما بدأت تكتسب شعبية لدى الراشدين والأطفال معًا " (١١)

فماذا يعنى "العنف "؟ يبدو أن النقد يستهدف جوانب مختلفة ، كما أن بعض القوانين واللوائح الرسمية وشبه الرسمية تحاول إيضاح العناصر الأساسية التى ينطوى عليها ، ومن ثم فإن قوانين الرقابة الذاتية التى اتفق عليها المنتجون الأمريكيون

المعروفة باسم Hayes Code تدين الوحشية ، الفظاظة ، البذاءة ، القسوة في معاملة الحيوانات ، التجديف ، وما إلى ذلك (١٢) . أما قانون الإذاعة البريطانية BBC فإنه يلاحظ أن وضع قائمة سوداء بأنواع العنف لا يكون عمليًا :

" فالتعذيب غير مقبول عادة ، ومع ذلك فإن عملية الصلب فى فيلم (يسوع الناصرى) قد أضفى عليها طابعاً درامياً : ويمكن أن تبرر موضوعات كثيرة قد تبدو خطيرة بالنسبة للأعين الشابة إذا ماجاءت فى سياق معين " (١٣) .

ويبين هذا القانون أنه لابد من التفرقة بين الأنواع المختلفة من العنف " فالوحشية لا تماثل العنف ، والعنف ليس هو القتال . ومع ذلك فإن القتال الذي يعد أمرًا سليمًا صائبًا ، والوحشية التي لاتعتبر كذلك ، يتضمنان عنفًا ، وتتداخل حدودهما " . ويعتبر الرأى العام أن أعمال العنف تشمل سلسلة من الأفعال تبدأ من الوحشية البدنية وتصل إلى انتهاك القوانين الأخلاقية . وتميز الإذاعة البريطانية بين " العنف " و " الانتهاك " الذي يعتبر من أسوأ الأمور ، وسوف نرى أن بعض الدراسات النادرة تسعى إلى تحديد وإيضاح أنواع العنف المختلفة والأضرار المترتبة عليها ، وسوف نتعرض لبيانها في الخاتمة .

" والعنف " الذي ينتقد بوجه عام وبلا تمييز ينصب على وصف أي سلوك يعرض في السينما أو في التليفزيون بأنه لا قانوني أو لا أخلاقي أو يوصف بالوحشية ، وذلك عند ممارسته في واقع الحياة فعلاً . وتبرز هذه الفكرة العامة في قلب جميع الانتقادات الموجهة إلى السينما والتليفزيون :

" فالتليفزيون أداة قوية للغاية قادرة على إقناع العقول التى لم تتشكل بعد بأن العنف نمط مقبول من أنماط السلوك " .

#### (ب) اختالف الآراء

تنصب مناقشات الصحف وحملاتها على موضعين هما:

- (أ) طبيعة العنف في السينما والتليفزيون.
  - ( ب ) مدى أهمية هذا التأثير .

ويستهدف الموضوع الأول الآثار الأخلاقية والتربوية للعنف السينمائى: هل هى حسنة أم سيئة ؟ فى حين أن الموضوع الثانى يركز على الوظيفة الاجتماعية لهذا العنف: فهل الخبرة التى تكتسب من العنف فى الأفلام تعتبر أحد العوامل الأساسية فى تكوين المراهقين ( تنشئتهم الاجتماعية ) أم مجرد عامل ثانوى ؟ وفى الواقع فإن المناقشات الأساسية تثور حالما يطرح الموضوع الأول ،

وكان فردريك فيرتهام F. Wertham أول من دافع دفاعًا حارًا عن رأى نضعه في عداد الآراء المتطرفة بغرض التصنيف. وبعد أن استنكر التأثير الضار الذي تحدثه المجلات المصورة، هاجم التليفزيون واتهمه بالترويج للعنف والدعاية له:

"عندما يشاهد الصغار الرقص على شاشة التليفزيون فإنهم ينزعون إلى الرقص ، وإذا شاهدوا مأكولات شهية أو مشروبات مغرية أو حلوى فإنهم يودون شراءها ، ولا يمكن التأكيد بصورة قاطعة على أن الأطفال الذين يشاهدون العنف على شاشة التليفزيون لا يتذوقونه إلى حد ما ، حتى ولو لم يكونوا واعين تماما بذلك " (١٥) ولقد تبنى هذا الرأى مسئولون عديدون .

أما أنصار الرأى المعارض لذلك فإنهم يؤكدون أن المشكلة الحقيقة لا تتمثل فى الآثار الخطيرة التى تحدثها السينما على الشباب وإنما فى تلك الفكرة الخطرة التى تكونها السلطات المختلفة عن الآثار الضارة المزعومة التى تحدثها السينما . ويندرج فى هذا الإطار محبو الجمال الذين يعتبرون السينما فنًا فى المقام الأول ، وأنه يتعين الحكم عليها بمعايير النقد الجمالى :

" إن فكرة فرض الرقابة على أى فن من الفنون لهى فكرة غبية فى حد ذاتها ، وإن القيد الوحيد الذى يمكن تصوره فى هذا المجال إنما يمكن أن ينطبق على الشباب فحسب .. وحتى هذا فمن يعتقد بوجود شباب منحرفين لأنه ثمة أفلام عن المنحرفين إنما يقلب الأوضاع رأسا على عقب . فهناك منحرفون ؛ لأنه ثمة أكواخ قذرة وأزمة مساكن ، وحروب استعمارية ، والسينما لا علاقة لها بذلك ". (دوينول فالكروز) (١٦١).

ويؤيدهم بعض علماء الاجتماع الذين يرون أنه لم يثبت أبدا وجود تأثير خطير مزعوم للسينما: "نحن لانميل البتة إلى تشجيع اتخاذ أى نوع من إجراءات التحريم أو المنع ، وقادنا فحص مشكلة التأثير الضار الذى تحدثه السينما إلى رفض كل مسوغ يبرر فرض الرقابة فى هذا المجال ، والدعائم السوسيولوجية الحقة التى تقوم عليها الرقابة تغوص إلى أعماق أبعد غورًا مما قدم من تبريرات ثانوية أو مزاعم . وتنبع الرقابة من المحرمات السحرية التى يفرضها النظام المستقر ومن المحرمات السحرية التى ترفض فظائع تقطيع الجشث وجنون الحب وعورة الموت والجنس وتدفع بها إلى الليالى الأسطورية فى الأزمنة الخوالى " ( ادجار موران ) (١٧) .

أى أن المجتمع يضفى طابعًا عقلانيًا على مخاوفه عندما يدعى أنه يتصرف لإنقاذ الأطفال والشباب ، ولا يريد أن يفهم أن السينما عامل إيجابى فى " تعليم المراهقين حياة الكبار " .

وقد تطورت مجموعة من الآراء" المعتدلة " فيما بين هذين الموقفين المتطرفين ، ويحاول البعض التفرقة بين أنواع العنف المختلفة بالتمييز بين ما يمكن أن يكون ضارًا أو محايدًا أو مفيدًا ، ومن ثم يرى البروفسور Heuyer أن الأفلام البوليسية تعمل على " تسميم العقول الذي يستمر مفعوله دون تبين ذلك (١٨) " . ومع هذا فإنه يعترف بالتأثير الإيجابي والتطهيري " الذي تحدثه أفلام المغامرات على الشباب .

ويرتاب كتاب أخرون في الأهمية المناطة بوسائل الاتصال الجماهيري في هذا الشأن ، وهو ما يتضح من دراسة S. & E. Gluek عن الشباب المنحرف:

" لايمكن أن يغدو الأطفال أحسن مما هم عليه بمجرد حرمانهم من معاناة ويلات الحياة الحديثة ، ولا تتكون شخصياتهم وتنمو بهذه الطريقة ، ولاتحل مشكلاتهم الأساسية بحرمانهم من رؤية السينما والسيرك وعروض التسلية الأخرى ، وإذا شعر شخص ما بحاجته إلى ضروب الترفيه هذه فلن يعدم الوسيلة في إيجادها ، ولا يمكن أن يعد حرمانه منها علاجًا ناجحًا "(١٩) ،

ويمكن استخلاص نتيجتين من هذا العرض السريع للنظريات المطروحة:

القد وجدت جميع الأراء التي يمكن تصورها - انطلاقًا من المشكلتين اللتين حددناهما - مناصرين لها ومدافعين عنها .

٢ - وتستند جميع هذه النظريات إلى مسلمات ( فرضيات ) سوف ندرسها ، كل
 على حدة ، وتتعلق بارتباطات سوسيولوجية أو آليات سيكولوجية .

ويتعين علينا الآن دراسة كيفية اختلاف الرأى العام وانقسامه بصدد هذه المعتقدات بالغة التنوع .

#### (جد) اختلاف الآراء

لقد أجريت استفتاءات بين مختلف فئات السكان ودعى الخبراء إلى الإدلاء بأرائهم في لجان مختلفة وتباينت الاستفتاءات تبعًا للأحوال ، وسوف نكتفى باستعراض عام لأهم دلالاتها وأبرزها ،

لقد سبق أن قدمت لجنة رسمية تقريرًا إلى البرلان البريطاني في عام ١٩٥٠ (٢٠) ، بعد أن استجوبت ١٣٤٤ من المختصين - أساتذة جامعة ، رؤساء مستوصفات للأطفال ، أخصائيون في محاكم الأحداث - حيث طلبت منهم الإجابة عما إذا كان ثمة علاقة بين مايلي :

- ١ ارتياد السينما والانحراف.
- ٢ ارتياد السينما و" الانحطاط الأخلاقي".

وقد جاءت ٦٠٠ إجابة مؤيدة للعلاقة بين ارتياد السينما والانحراف و ٦١٨ إجابة نفت وجود هذه العلاقة ، كما أيدت ٥٠٠ إجابة العلاقة بين ارتياد السينما والانحطاط الأخلاقى ، ونفت ذلك ٧١٤ إجابة . وقد أكد السواد الأعظم ممن أيدوا وجود صلة بين السينما والانحطاط الأخلاقى أن هذه الصلة واهية ، إلا فيما يختص بالفتيات فيما بين سن ١٢ و ١٦ سنة .

ويتبدى نفس التردد والتذبذب في آراء الخبراء الذين استشارتهم اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي التي أشرف عليها Kefauver . وخلص التقرير إلى أن اللجنة "لم يكن في وسعها إقامة علاقة سببية مباشرة بين مشاهدة الأفعال الإجرامية وبين ارتكاب مثل هذه الأفعال فعلا . كما أنها لم تتوصل إلى اكتشاف الدليل القاطع على عدم تأثر سلوك الشباب سلبيًا من جراء التعرض لأفلام وقصص قائمة على موضوعات تنطوي على أمور مخالفة للقانون فضلاً عن الجريمة والتي يروق لها تصوير عنف البشر (٢١).

وتختلف آراء الأسر في هذا الصدد أيضا . ففي الإجابة عن سؤال عما إذا كان التليفزيون مفيداً للأطفال ، فقد أكد ذلك ٦٥ ٪ من الرجال و ٨٥ ٪ من النساء

(۱۹۹۳) (۲۲) . في حين أنه يتضع من استفتاء سابق أجراه معهد جالوب في ١٩٥٤ أن ٧٠ ٪ من الكبار اعتبروا الأفلام البوليسية أحد عوامل الانحراف (٢٢) . ومع مراعاة القدر الكبير من أفلام العنف في البرامج الأمريكية ( انظر القسم الثاني ) ، فإنه يتعين أن يستخلص هنا أيضا عدم تيقن الرأى العام . ومع ذلك ، يبدو أن الاتجاه السائد هو تدني حدة القلق : ويبين استقصاء أمريكي أن ٧٦ ٪ من الآباء يرون أن آثار التليفزيون عابرة بكل بساطة ( ١٩٦٧ ، شاتينر ) مع أنه يستخلص من استقصاء فرنسي عابرة بكل بساطة ( ١٩٦٧ ، شاتينر ) مع أنه يستخلص من استقصاء فرنسي (١٩٦١) ، أن ٨٠ ٪ من الأسر الميسورة الحال و٥٠ ٪ من أسر العمال اليدويين تعتبر التليفزيون نعمة ( وإن كان ٤٠ ٪ من العينة الثانية لم يحدد رأيا قاطعاً ) . وإذا كان من مشاهدتها (٢٤) . ومن المكن تقديم تفسيرات مختلفة لهذه التناقضات فإما أن الآباء لا يؤمنون بجدية الخطر الذي يستنكفونه وإما أنهم يفقدون سلطتهم . مما يجعل عدم التحديد ماثلا هنا أيضاً .

ويتعين التنويه بأن الأطفال في سوادهم الأعظم ( ٣/٢ ) لا يعتقدون في أخطار التليفزيون والسينما (٢٥ بما يثبت إما أنهم تسمموا إلى درجة تجعلهم لا يدركون الخطر أو أنهم اكتسبوا مناعة بطريقة يصعب على الكبار تخيلها (٢٦).

ويتخذ المربون موقفاً أشد صرامة . وفي المؤتمر الدولي للصحافة والسينما والإذاعة الخاصة بالأطفال الذي عقد في ميلانو في ١٩٥٢ :

"كان من المذهل بوجه خاص ملاحظة أن الذين حضروا المؤتمر وعددهم "مخص ويمثلون أكثر الاتجاهات تنوعا ، وافقوا بالإجماع وبحماس شديد على استئكار مساوىء كتب التسلية الهزلية Comics والأضرار التى تسببها للشباب تلك الأفلام التى لا تحصى ، وتشكل بطرق بالغة التنوع ، تحريضا مستمراً على ارتكاب الحديمة (٢٧).

وذلك أحد الأمثلة النادرة التي انعقد عليها الإجماع.

ويمكن الاستشهاد باستقصاءات مماثلة أجريت في بلدان أخرى وبين فئات مختلفة من السكان ، وهي تشهد على نفس التردد . ولا يتعين أن نتوقع الحصول على إجابة نهائية عن مشكلتنا ، من هذا النوع من الاستقصاءات ، ويبدو من جهة ، أن ذات تكنيك الاستبيان يحدد بصورة مسبقة الإجابات على نحو مختلف بدرجة

أو أخرى (٢٨) ، ويلوح ، من جهة ثانية ، أن الإجابات كثيرا ما تتوافق مع المقولات الجاهزة ( Stereotypes ) بأكثر من توافقها مع خبرات أصلية ؛ وكون أن فئات اجتماعية مختلفة تبدى آراء متمايزة للغاية بصدد التليفزيون فإن ذلك يبدو أنه يدخل متغيرا سوسيولوجيا قويا في عملية التقدير . وهكذا فإن هذا الاستعراض لمختلف الآراء يفيد في صياغة المشكلة وتحديد أبعادها أكثر من إفادته في تقديم تأكيدات أو إيضاحات نهائية .

#### د - خــاتمـــة

۱ - نادرا ما كانت أهمية السينما والتليفزيون وتأثيرهما على الشباب موضعا
 للارتياب ، ومن الطبيعى أن يترتب على هذه البديهية نتيجتان طبيعيتان :

\* فهناك أولا الاعتقاد بأن الطفل والمراهق يتأثران بحكم عدم نضوجهما ، بالعنف الجسدى والمعنوى الذي تنقله وسائل الإعلام .

\* وهناك ثانياً الفكرة القائلة إن هذه الوسائل تنقل ، كما سلم بذلك ه. . فورمان في ١٩٣٠ " ، نظاما مفروضا التعليم لا يمكن أن تضاهيه المؤسسات التقليدية الراسخة مثل المدرسة والكنيسة من حيث جاذبيته " ، ونجد هنا موضوع التشابك بين التعليم وثقافة الجماهير (٢٩) .

"Y - ونادرا ما تم التحديد الدقيق للعنف الذي ينتقد في السينما والتليفزيون ، والمقصود هو العنف الجسدي والمعنوي ، ومن المعلوم أن أحدهما يفضي إلى الآخر . وكما سنري فيما بعد ، فإن الأخصائيين سيحاولون التمييز بين جوانب مختلفة لهذا العنف .

٣ – تشير جميع الأطرب القائمة إلى وجود أليات ضمنية تتحكم في العلاقة بين المشاهد الشاب والمشهد البصرى . وتكون نقطة الانطلاق في أغلب الأحيان التسليم بهذه الآليات (مثل " الانبهار " بالصورة ) من أجل الوصول إلى الدور الإيجابي أو السلبي للمشهد البصري .

٤ - يجرى تفسير " الوقائع " ذاتها بطريقة متناقضة ، وإن ارتباط تأثير السينما والتليفزيون بضروب السلوك غير الأخلاقية والإجرامية لا يعد أمرا بديهيا يقره مجموع السكان ، وعلى النقيض من ذلك ، فإن القلق الذي تثيره هذه المشكلة عام ، ويتبدى مع ظهور وسائل جديدة للاتصال الجماهيري واكتساحها للحياة الاجتماعية ، وتنخفض حدة هذا القلق فيما بعد ، وهـو ينصب فـي الـوقت الراهـن على التليفـزيون بصفة أساسية .

#### القسسم الشانسي

# تأثير مشاهد العنف

ينبع قلق الجمهور انطلاقاً من عاملين بسيطين: فإذا ما أخذ في الحسبان مجموع مشاهد العنف التي تعرض في عدد معين من الأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية ، وإذا ما تم النظر إلى كمية الوقت الذي يخصصه المشاهد العباب لرؤيتها فعندئذ لا يمكن إلا الاعتقاد بأن ضخامة هذين الرقمين لابد وأن تنطوى على دلالة موضوعية ، وعندما ينظر إلى ارتباط هذين العاملين ببعضهما البعض يصبح التشخيص هو أن تأثير السينما والتليفزيون لابد وأن يكون ضار ، ذلك هو رأى كثرة من النقاد على رأسهم والترليبمان (٢٠٠) . كما أنه رأى أوائل الباحثين الذين أقلقهم ما توصلوا إليه من اكتشافات ، وبعد أن قام E. Dale بتحليل مضمون ٥٠٠ فيلم (بين ١٩٢٠ – ١٩٣٠) كتب قائلا :

" كيف يمكن وصف هذا الموكب المحموم من الأفعال أو المحاولات الإجرامية إلا . باعتباره مدرسة حقيقية للجريمة مخصصة لفئات معينة من الفتيان والفتيات " (٣١) .

وسعوف نعود للتحديد الذي يرد دون إقامة دليل في الشطر الأخير من هذه العبارة ، ولنترك الحديث للأرقام ،

### (أ) كمية مشاهدة الشباب للسينما والتليفزيون:

١ - تختص الأرقام الأكثر تحديدا بالتليفزيون ، وتوضيح أن الاهتمام انصب في البلدان الأنجلو سكسونية على التليفزيون بدرجة أكبر من السينما .

وفى الواقع ، فإن برامج التليفزيون يستمر عرضها بلا توقف فى الولايات المتحدة وبدرجة أقل فى بريطانيا أو فى طريقها لأن تكون كذلك وهى أكثر بكثير من البرامج الفرنسنية وأقل خضوعاً للرقابة ،

ويبين استقصاء ويتى Witty الذى أجرى فى ١٩٥٠ (٢٢) ، واستقصاء شرام الذى أجرى فى ١٩٥٠ (٢٢) ، أن الطفل الذى أجرى فى ١٩٦٠، وهو ما أكدته استقصاءات أخرى عديدة (٢٢) ، أن الطفل الأمريكى الذى بلغ الثالثة من عمره يشاهد التليفزيون يومياً لمدة ٤٥ دقيقة فى

المتوسط، وفي سن الضامسة يشاهده لمدة ساعتين يومياً في المتوسط، وفيما بين سن ٦ و ١٢ سنة يشاهد التليفزيون لمدة ساعتين ونصف الساعة يومياً، ويزداد متوسط المشاهدة حتى سن السابعة عشرة، وقد يرتفع إلى ثلاث ساعات يومياً، ثم يعود إلى الانخفاض فيما بعد (بين ساعة ونصف الساعة وساعتين للكبار):

" يخصص الطفل ابتداء من سن الثالثة حتى السادسة عشرة وقتاً التليفزيون أطول من الوقت الذي يقضية في المدرسة ، ويقضى أمام التليفزيون طوال هذه الفترة سدس وقت اليقظة " (٣٤) .

وترى هيملويت أن هذا المتوسط – في إنجلترا – لا يتجاوز الساعتين يومياً ، ويرى فورو Furu أن الأمر كذلك في اليابان ، وتتماثل الأرقام في جميع البلدان المتقدمة اقتصادياً التي تتوفر فيها شبكة تليفزيونية متسعة النطاق : ويلوح أن الاختلافات تتوقف على عدد البرامج التي يمكن التقاطها ، كما يبدو أن الكبار من المراهقين أكثر نزوعا من آبائهم إلى الابتعاد عن العرض التليفزيوني وحالما يوجد في المنزل أول جهاز تليفزيوني .

. " وخلافا لما قيل وكتب فإن المراهقين ، يتبعهم الأطفال ، هم الذين يشرعون في بذل الجهود للتخلص من استهواء التليفزيون ، ويبدو أن رد الفعل لدى الكبار يكون أبطأ بكثير ، رغم أنهم ينكرون ذلك " (٢٥) .

ويرى النقاد أن أولئك الذين يهربون من المنزل والتليفزيون مسرعين إلى السينما كمن يهرب من الدب ليقع في الجب .

Y - y بين الاستقصاءات العديدة التي أجريت في هذا المجال ، فإن أهمها هو استقصاء ما لتينك وزوشياوير  $(^{77})$  في جمهورية ألمانيا الاتحادية واستقصاء هيملويت وبلسون  $(^{70})$  في بريطانيا العظمى واستقصاء هيملويت وبلسون  $(^{70})$  في بريطانيا العظمى واستقصاء عديدة والايات المتحدة . وقد ناقش ليندر  $(^{70})$  الطرق المستخدمة في بحوث عديدة والتي تعمد دوما إلى المغالاة في تقدير ارتياد المراهقين للسينما . وقد تضمن استقصاء حديث أجراه المركز الوطني للسينما في فرنسا  $(^{70})$  بيانات بالغة التحديد والأهمية : فشباب المدن (  $^{70}$  سنة ) يذهبون إلى السينما مرتين في

المتوسط كل شهر ويذهب شباب الريف أكثر من مرة كل ثلاثة أسابيع ( متوسط ارتياد الكبار السينما في المدن هو ٣, ٤ مرة سنوياً إذا كان لديهم تليفزيون ، و٩ مرات إذا لم يكن لديهم تليفزيون ) .

وان وجود جهاز تليفزيون في المنزل لا يحدث إلا تغييرا طفيفا للغاية في متوسط ذهاب الشباب إلى السينما .

وبتوافق هذه الأرقام في مجموعها مع البيانات التي تم الحصول عليها من البلدان الأخرى المتقدمة صناعيا حيث يمثل الشباب زهاء ٤٥٪ ممن يشترون تذاكر السينما والأطفال فيما بين سنى ٨ – ١٤ سنة : ٩٪ ، ويبين نفس الاستقصاء الإحصائى أنه من بين مجموع شباب المدن والريف فان ٢٠,٧٪ من الشباب يذهبون إلى السينما مرتين أو أكثر أسبوعياً و٥, ٢٤٪ يذهبون مرة واحدة في الأسبوع و٢٠٪ مرتين شهرياً . وإذا كان الشباب من كبار مشاهدي التليفزيون والسينما فإنه يتعين الأن تحليل ماذا يشاهدون .

### (ب) خليل المضمون:

#### النسبة الكمية لشاهد العنف

يتعين أن يلاحظ ، في المقام الأول ، أن الشباب ليسوا من كبار المشاهدين فحسب ، بل إنهم يشاهدون في كثير من الأحايين العروض المخصصة للكبار ، وتختلف الأرقام هنا تبعاً لما يطلق عليه اسم عروض الكبار ، ومع ذلك ، فثمة اتفاق على أن نصف الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام التليفزيون إنما يشاهدون فيه العروض المخصصة للكبار (٤٠) ،

أو الانتهاك الأخلاقى ، ووجد أن الأفلام المخصصة للأطفال شملت نسبة أكبر (٧,٦ ٪) مما فى الأفلام البوليسية (١,٥ ٪) . ولاحظت هيملويت أن ٢٠ ٪ من البرامج المبثة فى الوقت الذى يشاهد فيه الأطفال التليفزيون أكثر من أى وقت آخر كانت مخصصة للعنف والعدوان (٤٤) .

وبينت جميع الاستقصاءات المماثلة التى تناولت شخصيات الأفلام أن العنف من الموضوعات المفضلة فى الشاشة . ولاحظ سمايت Smythe أنه فى مقابل كل خمس شخصيات تعرضها أفلام التليفزيون هناك شخصية مجرم ، ويجد هنا القلق الذى يتبدى لدى المراقبين دوافعه بالغة الوضوح :

إن صورة عالم الكبار التى تقدم وقت مشاهدة الأطفال للتليفزيون تكون مثقلة بالعنف البدنى وتقل فيها ضروب التبادل الفكرى وتهتم اهتماما عميقاً بالجريمة ، ولا ريب في أن هذه الصورة للعالم تتضمن نسبة مرتفعة بشكل غير عادى من النساء " المثيرات جنسياً " والأفعال العنيفة والحلول غير القانونية لمشكلات قانونية " (١٤٥) .

#### (جـ) تفسير هذه البيانات:

هل يمكن أن يستخلص من ذلك أن هذا العنف البالغ الذى تحفل به هذه القصيص الخيالية يفضى إلى أن يسلك المشاهد الشاب سلوكا عنيفاً فعلاً حالما يعود إلى واقع الحياة ؟

(أ) يرى كثير من المؤلفين أن كمية العنف في حد ذاتها لها أهميتها ولا يمكن أن تمر دون أن تترك تأثيرها ويعتقد ميرامز أنه:

" من المتعين أن يخلق تكرار الأفعال العنيفة نموذجاً سلوكياً يمكن أن يصبح في أحوال معينة (حالة السكر مثلاً) ضربا من الفعل المنعكس الشرطى عند بعض الأفراد ".

وتفترض هذه النظرية التى تحظى برواج كبير

۱ – أن العنف الذي تقدمه وسائل إعلام الجماهير تعتبر كميته أكثر أهمية من
 القيم المختلفة التي ينطوي عليها سياقه (خواصه).

٢ – وأنه ثمة صلة (محاكاة ، فعل منعكس شرطى) ، تنشأ بين الشاشة والواقع ،
 بين الشخصيات الخيالية والمشاهدين تسفر عن تكرار الأفعال العنيفة واقترافها .

ويلاحظ بلوش وفلاين Bloch, Flynn أن عددا هائلا من الاختصاصيين يرى هذا الرأى الذي يفترض وجود " تأثير مباشر " للتليفزيون والسينما .

(ب) غير أنه ريما تعين أن تؤخذ في الحسبان نوعية العنف ، لاكميته ؛ حيث إن مبدأ تعدد أفعال العنف كان موضع نقد في حد ذاته ، وغالباً ما يتفق علماء النفس وعلماء الاجتماع على أنه يوجد لدى الطفل قدر من الإدراك " الكيفي " للعنف المعروض على الشاشة . فالأطفال الذين استجوبتهم هيملويت لم يفزعهم أبدًا العنف الموجود في أفلام الويسترن ، وإذا كانت الأفلام البوليسية تخيفهم بعض الشيء فإن أفلام الرعب تثير فيهم الفزع ، ويتضح من ذلك – على أقل تقدير – أن " تأثير " مشاهد العنف يختلف تبعاً لاختلاف السياق . ولقد أدخلت متغيرات أخرى مما يمكن على الأقل من افتراض أن تأثير مشاهد العنف غير متجانس إذ يتعين مراعاة العرض المادي للمنظر العنيف :

" فاستخدام الأسلحة النارية والمعارك التي تدور رحاها على الأرض لا تزعج المشاهد كثيراً غير أن المعارك التي تستخدم السكاكين والخناجر يكون تأثيرها أكبر، في حين تحتل السيوف والأسلحة الأخرى مركز وسيطاً "(٤٧).

كما أنه يتعين مراعاة السياق الأخلاقي الذي يعرض فيه الفعل . فالعنف المبرر - على نحو ما يرد في أغلب أفلام الويسترن – لا يكون متماثلا مع العنف غير المبرر ، ولقد أجريت عدة دراسات من أجل فحص الوظيفة الأخلاقية – المعنوية – التي ينطوي عليها الفيلم ( انظر القسم الرابع ) . وأخيراً فإنه يتعين أيضاً مراعاة نوع الفيلم ( ويسترن ، فيلم بوليسي ، وما إليه ) فهو الذي يضفي جوا محدداً على مشاهد العنف :

" يتسم العنف في الويسترن ، عموماً بطابع تجريدي وأسلوب تبسيطي متميز وأصبح مقبولاً للغاية ؛ لأن البطل لا يتردد البتة في استخدامه ، ولأنه لا يجرى مطلقاً التأكيد على عواقبه الأخلاقية . وإذا ما استبعدت لحظات التوتر ، فإن العنف يكون مستترا وكأنه يحدث في مكان بعيد ودون أن تترتب عليه أية نتيجة ؛ فهو أشبه بلعبة في واقع الأمر " (٤٨) .

وترى هيملويت ومؤلفون آخرون أن التحليل الكمي للمضمون:

١ - يقارن بين ما لا يمكن مقارنته عن طريق تجميع مشاهد عنف مختلفة في طبيعتها (٤٩) - (٢) ويتغاضى عن عوامل أخرى ، فالأطفال الذين تم استجوابهم أزعجهم العنف في الأخبار الحالية والوثائق بدرجة أكبر من العنف الذي تعرضه الأفلام الروائية ، وأن تأثرهم بالعنف اللفظى يكون أكثر من تأثرهم بعنف الصورة (٥٠) ، ومن ثم تميز هيملويت بين العنف البرىء وهو عنف الأنماط الثابتة المتكررة ، كما في الويسترن وبين العنف الأكثر خطورة ، لأنه يتسم " بطابع واقعى " كما هو في الأفلام البوليسية والوثائقية .

ويرى هؤلاء المؤلفون أن تأثير السينما والتليفزيون لا يعتمد كثيراً على كمية العنف المعروض ، وإنما يتوقف على معورة العالم في عموميتها التي تعرض على المشاهدين الشباب . ولا ينصب انتقادهم على واقع العنف وكميته وإنما على القيمة التي تضيفها عليه وسائل إعلام الجماهير ،

كما أن العادة هى التى تجعل المشاهدين يتقبلون العنف باعتباره جزءاً من الأوضاع المعادية فى الحياة ، فإما أن يعتبر الشباب أن صورة العنف البالغ التى تقدمها القصص الخيالية عن العالم تمثل حقاً الواقع أو أنه يرى أن كل أفعال العنف الواقعية مجرد خيال أو مشهد تمثيلي خالص .

"لا يقضى العنف فى التليفزيون على مشاعر الأطفال الطبيعية ، بل يمنعهم بالأحرى من إدراك حقيقة العنف ، الذي يكتسى عندهم - حتى أثناء عرض الأخبار والوقائع - طابعاً خيالياً وغير واقعى " (٥١) .

وينصب تقدير أنصار التحليل الكمى للعنف على تأثيره "المباشر" على السلوك الواقعى: فوحشية الشاشة تخلق نماذج سلوكية . في حين أن أنصار التحليل الكيفى يهتمون بتقييم تأثيره المعنوى ، فهم يفترضون أن تأثير وسائل الإعلام على السلوك الفعلى لا يكون غير مباشر أكثر من كونه مباشراً ؛ إذ إنها تؤثر على معنى القيم عند المشاهد الشاب . وبينما يفترض أنصار التحليل الأول وجود علاقة محاكاة أو علاقة شرطية بين السلوك المرئى على الشاشة وبين السلوك الواقعى ، فإن أنصار الاتجاه الثانى يسلمون بأن المشاهد الشاب يخلط بين عالم الخيال وعالم الواقع ، ويستنتج أحدهما من الآخر ،

ج ) ويرفض مؤلفون أخرون إيلاء أية قيمة للاعتبارات التي تستند إلى كمية العنف :

" يقال دوما إن « كذا » جريمة ارتكبت في مدى زمنى معين على الشاشة كما لو أننا كنا نحصى الجرائم التي ارتكبت في هاملت شكسبير التي بلغت سبعة موتى " (٥٢) .

ولا يكفى أن تؤخذ فى الحسبان " نوعية " العنف ، بل لابد من ربطه بالحياة الداخلية التى يعيشها المراهقون : " ويتعين مراعاة أن الخيال المضطرب دوما للشاب فى سن البلوغ يكون على صلة ما بالجريمة " (٥٢) . ومن ثم فإن العنف الخيالى يعد بالنسبة للمراهق تعبيراً عن مكنون نزاعاته الداخلية أكثر من كونه نموذجاً للواقع .

وإذا كان مؤلفون مثل هيملويت وميرامز ودالى يحكمون على هذا العنف بذات المعايير التى تحكم بها المحاكم على العنف في الحياة الواقعية ، فإنهم يرون ، خلافا اذلك ، أنه يتعين الحكم على العنف الخيالى تبعاً لما يلى :

١ - الحياة النفسية العميقة للمراهقين واحتياجاتهم وأزماتهم العاطفية ومشكلاتهم الشخصية .

٢ – الدلالة الخفية التى تكتسبها عندهم مختلف ضروب التخيل وبالنسبة لفاسم Wasem فإن تأثير الويسترن لا يقتصر فى بعض الأحوال على أن يكون محايدا فحسب بوصفه عنفاً مصبوبا فى قوالب محددة (كما تقول هيملويت) ، بل يمكن أيضاً أن يكون إيجابياً بما أنه يعبر ، من خلال قصة عادية ، تعبيراً واضحا عن " إبادة المدمر " ويتيح إعلاء ميول المراهق العنوانية (انظر القسم السادس) .

ويجب ملاحظة أنه إذا كان جميع أولئك الذين يسلمون بالأثر الإيجابى والتطهرى السينما ينتمون إلى هذه المجموعة الثالثة ، فالعكس ليس صحيحا ؛ إذ يمكن انتقاد تأثير السينما انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بسيكولوجية المزاهق " العميقة " .

#### : مَاتِمة : )

لا مراء في أن السينما والتليفزيون يقدمان وجبة دسمة من العنف الجسدي والمعنوى . وتلك حقيقة لا جدال فيها ، غير أن الأحكام التي يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة وحدها هي مجرد تفسيرات تطرح جميعها عدة آليات سيكولوجية . ومن ثم يتعين دراسة هذه الآليات قبل استخلاص نتيجة ما (القسم الرابع) . غير أنه يجدر ، بادىء ذي بدء ، التساؤل عما إذا لم يكن كافيا المقارنة بين حقيقتين : المضمون العنيف في وسائل الإعلام الجماهيرية وسلوك الشباب الذي يستحسن وسائل الإعلام الجماهيرية .

#### القسم الثالث

# التأثير الشامل ومتغيراته السوسيولوجية

لا يكفى تأكيد المضمون العنيف الذى تحمله وسائل الإعلام الجماهيرية من أجل تحديد تأثيرها على الجمهور: فمؤلفات شكسبير تتضمن عنفا أيضا ، ولا بد من البحث فى سلوك الجمهور عن الدليل الموضوعي على أن هذا العنف أحدث تأثيرا: وهنا يخلى تحليل المضمون مكانه للدراسة المقارنة للجمهور ، ولا يكفى حصر ما يراه المراهق بل يتعين معرفة ماذا يفعل بما يراه (٥٤) ،

وثمة برهان ، كثيرا ما يقدم لإثبات التأثير الضار للسينما والتليفزيون يتمثل في إيجاد روابط إحصائية ، وعلى هذا النحو يقارن فيرتهام (٥٥) المنحنى (الصاعد) لانحراف الشباب بمنحنى وسائل الإعلام الجماهيرية (وهو منحنى صاعد أيضا) . كما أن السيدة باور Bower ، التى تخالف الاتجاه المتروى الذى ورد فى تقرير اللجنة الإنجليزية الخاصة بالسينما وإنحراف الشباب ؛ حيث تقول :

« اعترف قرابة ۷۰۰۰۰ شاب في إنجلترا بجريمة انتهاك القانون وهو ما يمثل ۲٫۱۵٪ من ثلاثة ملايين مشاهد منتظم فيما بين سن ۸ و ۱۰ . وفي أسكتلندا ، حيث لا يوجد أي قانون ، على خلاف إنجلترا ، يمنع رؤية الأفلام المخصصة للكبار أو أفلام الرعب ، فإن الـ ۱۸۲۰۰ شاب الذين ثبتت عليهم التهمة يمثلون ۴٫۹۲٪ من المشاهدين المنتظمين فيما بين سن ۸ و ۱۰ والبالغ عددهم ۲٬۵۰۰ » (۱۰) .

وترى السيدة باور أنها أوجدت ارتباطا واضعا بالاستناد إلى هذا الأساس .

ولقد استخدمت طريقة أخرى ليست بهذا القدر من الإيجاز للإفادة من الإحصائيات والاعتبارات السوسيولوجية . ولا تتمثل في مضاهاة منحنيين للتطور (وجميع المنحنيات الإحصائية صاعدة بصورة أو أخرى) واستخلاص أحدهما سبب للآخر ، إنما تسعى على العكس إلى أن تعزل ، عن طريق المقارنة مع جماعات التحكم (الضبط) ، المتغير الذي يبين التأثير المحدد السينما والتليفزيون ، تعتبر جميع هذه الدراسات السينما والتليفزيون سببا ثابتا يتعين تحديد تأثيره الشامل على قطاعات مختلفة من الجمهور .

وقد يبدو (٥٠) كما لو أن هذه الطريقة لا تأخذ في الحسبان المتغير النابع من التأثير المتباين لكل فيلم على حدة والذي يتعارض مع غيره ، يبد أنه ثمة مزايا يمكن تحقيقها من استخدام هذا المستوى من التجريد ، لاسيما وأن هذا المستوى هو الذي يكون مقصودا عندما يتحدث الجمهور عن « التليفزيون » أو « السينما » ، ويمكن التذكير هنا بأن الجمهور يتحدث عن التليفزيون في عمومه ، « ويعتبره أقل وسائل الإعلام تخصصا » (٥٠) . وبالنظر إلى النسبة الكبيرة من العنف التي توجد في مجموع الإنتاج السينمائي والتليفزيوني ، فإن التأثير العام لهذه الوسائل يمكن أن ينطوى أيضا على التأثير المحدد الذي ينجم عن مشاهد العنف .

ولقد أبرز تحليل المضمون العنيف فرضيتين: فرضية التأثير المباشر على السلوك الفعلى وفرضية التأثير غير المباشر على معنى القيم عند المشاهدين، وسوف نبين ما إذا كانت نتائج التحليلات المقارنة تسمح بتأكيد أو نقض كل فرضية من هاتين الفرضيتين،

# (أ) هل هناك تأثير مباشر؟

سوف يتضبح تأثير العنف ، بعامة ، في السينما والتليفزيون ، إذا تبدى مباشرة ، في السلوك العدواني للمشاهد . ويمكن أن تعزل هذه العدوانية إما عن طريق المقارنة بين عدوانية المشاهد وعدوانية غير المشاهد، وإما بالمقارنة بين عدوانية المشاهد الدء وب ( المتحمس التليفزيون أو السينما ) وعدوانية المشاهد المتوسط .

ا - العدوانية بوجه عام: جرى اختبارها فيما يسمى بدراسات « قبل بعد »، حيث تقارن خصائص جمهور معين قبل دخول التليفزيون ثم بعد دخوله ، واتخذت احتياطات مختلفة لاستبعاد عنصر الزمن إلخ ... (٥١) . وتتفق جميع تلك الدراسات على استخلاص أن الطفل الذي يشاهد التليفزيون لا يصبح أكثر «عدوانية» من الطفل الذي يمتلك التليفزيون ، وبالتالي لا يشاهده ( وتحددت العدوانية باختبارات مختلفة : اختبارات السقاطية وما إليه ) :

« لم نتوصل من بحثنا إلى وجود المزيد من السلوك العدوانى أو غير المتكيف أو المنحرف عند المشاهدين ، ومن غير المحتمل أن تحول عملية مشاهدة التليفزيون أطفالا محتوائمين تماما إلى أطفال منحرفين عدوانيين ، ولا بد من أن يتوفر لديهم الاستعداد المسبق حتى يمكن أن يتأثروا على هذا النحو » (٦٠) ،

ويمكن التأكيد على وجه التحديد أنه لا توجد صلة مباشرة بين سلوك الممثلين على الشاشة وسلوك المشاهدين في الواقع .

« ولا يترجم الأطفال في مجموعهم مشاهد التليفزيون إلى الواقع ، ولا يحدث هذا إلا في حالات متطرفة ( نادرة للغاية ) وحتى في هذه الحالات قإن تأثير التليفزيون يكون طفيفا » ( المرجع السابق ) ،

وجاءت نتائج الاستقصاءات التى أجريت فى اليابان ، باحتذاء نفس النهج ، مطابقة لهذه النتائج (٦١) . وكذلك تلك التى أجراها شرام فى كندا ؛ حيث قارن بين أطفال مدينة لا يوجد بها تليفزيون ( Radio Town ) وبين أطفال مدينة بها تليفزيون ( Tele Town ) :

إن عدم وجود أى اختلاف هام بين معدلات العدوانية فى Radio Town و Tele Town يستبعد إمكانية تفسير مستويات العدوان بالتأثير الذى تحدثه مشاهدة التليفزيون » (٦٢) .

الصراعات الداخلية للمنساهد الدووب: يوضع هنا جميع
 الباحثين وجود ارتباط واضح بين المشاهدة المنتظمة والحالة الصراعية:

« قد لاحظنا ، على عكس ما توقعنا ، أن الطفل الوحيد أو الطفل الذي تذهب والدته إلى العمل لا يكون أكثر دأبا في مشاهدة التليفزيون من الطفل الذي لا يشعر بالأمن ؛ ويعانى صعوبات في تكوين أصدقاء من الأطفال » (٦٢) .

ومن ثم ، فإن الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون أكثر من غيرهم هم الذين يكون أباؤهم أكثر تعسفا من أولئك الذين لا يعملون على إشباعهم وإرضاء رغباتهم (١٤) . كما أن استخدام التليفزيون يتوقف على العلقات التي يكونها الأطفال مع زملائهم (٥٠) . فالطفل الذي يقضى مع أسرته وقتاً أطول مما يقضيه مع الأطفال في سنه ، فإن هذا الطفل يشاهد التليفزيون أكثر من غيره :

« وكلما ازدادت صراعات الطفل ، ازدادت مشاهدة التليفزيون » (٢٦) .

ولا يفسر هؤلاء المؤلفون ذلك باعتباره دليلا على وجود تأثير ضار للتليفزيون وإنما هم يوضحون ، على العكس بالأحرى ، أنه إذا كان الأطفال يتعلقون بالتليفزيون ؛ فذلك للهرب من الصعوبات التى تواجههم ولاسيما المنزاعات العائلية : وقد درست ماكوباى الحالة الخاصة للأسر العمالية التى تشاهد التليفزيون كثيرا : وإن الطفل الذى يعيش هنا فى حالة نزاع يشاهد التليفزيون قليلا ، بينما يتجه الطفل فى الطبقة الوسطى الذى يعانى نفس الحالة النزاعية إلى المبالغة فى الوقت الذى يقضيه أمام التليفزيون

الذى تشاهده أسرته بدرجة أقل . وتعد الحالة النزاعية سببا (ثابتا) ، أما حب التليفزيون فإنه النتيجة (أى المتغير الذى يعتمد على الظروف الاجتماعية) » .

### (ب) هل هناك تأثير غير مباشر ؟

لقد طرح بعض الباحثين فكرة مؤداها أن العنف فى السينما والتليفزيون يؤثر بوجه خاص على معنى القيم و « تصور العالم » عند المراهقين ، ويمكن هنا أيضا السعى لايجاد برهان إحصائى وذلك بدراسة مواقف المشاهدين في مقابل مواقف غير المشاهدين ومواقف المشاهدين ومواقف المشاهدين المنتظمين في مقابل المشاهدين المتوسطين .

# (١) التأثير الثقافي العام: تأثير الإحلال

يتبدى تأثير التليفزيون على الأنشطة الثقافية للمشاهدين الشباب أولا وقبل كل شيء فيما تسميه هيملويت « تأثير الإحلال » وتبين دراسات « قبل وبعد » أن التليفزيون يحل محل وسائل إعلام أخرى، وأن وجوده يؤدى إلى تقليل وقت الاستماع الاذاعى وقراءة المجلات المصورة وارتياد دور السينما ، ويؤدى إلى إعادة توزيع الوظائف التى تضطلع بها وسائل الإعلام المختلفة ، ويحدث تحولا في الإذاعة والسينما بغية التكيف مع الوضع الجديد ، ويعمل على زيادة الوقت الذي يخصصه الطفل لمجموع وسائل الإعلام .

وفيما يختص بتأثير التليفزيون على معنى القيم ، يتعين التمييز بين التحول عن الأنشطة التى يمارسها المشاهد الشاب والتحول عن المضمون الثقافي الخالص :

- (أ) التليفزيون لا يؤدى إلى تقليل الأنشطة « الفكرية »، إنما يلتهم الوقت « الحر » ولا يؤثر على الوقت الذي كان يخصص من قبل للقراءة : فالطفل المشاهد يقرأ بقدر ما يقرأ الأطفال الآخرون (١٠) ، وعدد الكتب التي يشتريها الشباب الأمريكي لا يتوقف أبدًا على التليفزيون (١٨) ، وهذه الدراسات أكدتها الاستقصاءات اليابانية (١٠) والألمانية (٢٠) والفرنسية :
- « إن المولعين بالقراءة هم أيضا من كبار مستهلكى السينما ، كما أن الشبان الذين لا يترددون كثيرا على السينما يقرأون قليلا (٧١) » .
- (ب) إن المعلومات الثقافية المتوفرة للمشاهدين الشبان تماثل في جوهرها المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام الأخرى:

« لم نستطع أن نجد كمية مهمة من المعلومات لم تكن معروفة جيدا أيضا عند مجموعة الضبط ( التي لا يوجد لديها تليفزيون ) - وهو إيضاح جديد يبين تماثل الموضوعات التي تنقلها وسائل الإعلام المختلفة » (٧٢) .

ومن ثم يبدو أن السينما والتليفزيون تحلان محل أوجه النشاط المختلفة غير أنهما لن يستطيعا إزاحة القيم ، وأن التليفزيون ، على الأخص ، لا يدخل العنف إلى المنازل، وإنما يواصل ما بدأته من قبل كتب التسلية الفكاهية والإذاعة (٧٢) .

#### (٢) التا ثير الثقافي على شخصية المشاهد الدءوب:

لقد أمكن استجواب المشاهدين المتوسطين وكبار المستهلكين، السينما والتليفزيون، ويتفق مجموع الباحثين هنا على الاعتقاد بوجود ارتباط بين السمات الشخصية المحددة وارتفاع نسبة المشاهدة. كما يتفقون على التنويه بأن علاقة السبب – النتيجة لا تسير في اتجاه واحد بل ثمه تكيف مشترك بين المشاهد والعرض ، أي تفاعل بين الطرفين .

وتنصب الدراسات الأقدم على « السلوك الاجتماعى وتصرفات المتعصبين السينما » ( ماى وشتيلورت ، ١٩٣٠ ) . وبينما يعتبر المراهقون المشاهد المتوسط أكتر « أخلاقية » فإن كبار المشاهدين يجرى تصنيفهم فى أغلب الأحيان بوصفهم من « الرفاق المتازين » .

« ربما تعبر إجابات البعض عن نوع من « طيبة القلب أو السماحة » ، وربما تعبر أيضا عن قدر من الامتثالية للتربية الدينية ، ويبدو أن الآخرين الذين يركزون في إجاباتهم على الحرية الفردية والحرية بوصفها أثمن ما في الوجود ، يكونون أكثر انغماسا في حياة الجماعة والإسهام فيها بنشاط فضلا عن اهتمامهم بالتعبير عن ذواتهم » (٧٤) .

وثمة استقصاءات أحدث عهدا تصف ظواهر مماثلة فيما يتعلق بالسينما والتليفزيون ، وتبين الدراسات الانجليزية أنه يبدو أن التليفزيون يحدث عند غالبية المشاهدين :

« وعيا فكريا مبكرا بتعقد الحياة ومشاقها الأساسية ... وإن عدد المشاهدين ، مثلا الذين يعتقدون بصحة القول بأن « الأخيار ينجون دوما في خاتمة المطاف » يقل بكثير عن عدد غير المشاهدين من جماعة الضبط » (٧٠) .

وتعد هذه الاختلافات أكثر وضوحا عند الفتيات منها عند الفتيان ، وتتجه إلى الاختفاء مع تقدم السن . ويلوح أن هذا الوعى الحاد بمشكلات عالم الكبار تصحبه نزعة نضالية أقوى :

« لقد أكد المشاهدون الشباب على الأخص فكرة الشجاعة في أحكامهم القيمية » (٧١) ،

كما أن بايلاين Bailyn (٧٧) اكتشف عند المشاهدين المنتظمين نوعا من « الاستقلال المتمرد » الذي يبدو أن الإحصاءات تؤكده ، وتوضح هذه البيانات أن التليفزيون والسينما يعجلان بنضوج المشاهد الشاب :

« يعد التليفزيون أكثر الأبواب المتاحة للولوج إلى عالم الكبار » (٧٨) .

« ولا تترك تمثيليات التليفزيون المعدة للكبار إلا القليل دون مساس في فلسفات الطفولة المريحة ، حيث تكون الأشياء إما بيضاء أو سوداء » (٧٩) .

وإذا كان المؤلفون يتفقون على الاعتراف بعامل النضج هذا فإن بعضهم يساوره القلق من أن :

« هذا التعجيل المصطنع لتأثير بيئة الكبار على الطفل يدفعه إلى نضوج سابق لأوانه يتميز بالحيرة وعدم الثقة في الكبار والنظرة السطحية لمشكلات الكبار إن لم يكن الرفض لأن يصير راشدا » (٨٠) ،

ويبدى شتوكرات وشوتماير مخاوف مماثلة (٨١).

غير أن موران ورايلى وتومسون (٨٢) يميلون بالأحرى إلى تأكيد الجانب الإيجابى لعملية التنشئة الاجتماعية هذه: وإذا كان الطفل يبتعد عن والديه فلكى يوطد صلاته بأصدقائه ، وإذا كان يرتاب في عالم الكبار فلأنه يتعلم التمييز بين المظهر والحقيقة ، بين ما يقوله الكبار وبين ما يفعلونه: إن العنف في الوسائل يمكن أن تكون له وظيفة تعليمية .

وقبل الشروع في تلخيص النتائج التي توصلنا إليها يتعين الإشارة إلى بعض الدراسات السوسيولوجية التي تختص بتأثير السينما والتليفزيون على جماعتين محددتين ،

# ( جـ ) السينما والتليفزيون والشباب المنحرف:

تتكرر كثيرا في مجادلاتنا فكرة الارتباط الأكيد بين الانحراف وتأثير السينما والتليفزيون . ومع ذلك فليس أصبعب من تحديد هذا الارتباط ، وتتدخل هذا ثلاثة

اعتبارات ، وفقا لما إذا كان المرء يدرس ارتياد الشباب المنحرف للسينما وتكرار ذلك أو الارتباط الإحصائي بين هاتين الظاهرتين أو الخبرات المستمدة من محاكم الأحداث.

#### (١) تردد الشباب المنحرف على السينما:

بينت الاستقصاءات الأولية التى تمت فى إطار Payne Fund Studies أن ٢٢٪ من المنحرفين يذهبون ثلاث مرات أسبوعيا أو أكثر إلى السينما فى مقابل ١٤٪ فقط من غير المنحرفين . ومن ثم يمكن استخلاص أنهم تأثروا بـــ

« الشخصية الجذابة التي يتمتع بها رجال العصابات ، أبطال الشاشة ، وما يضطلعون به من أعمال ذات طابع رومانسي » .

ويمكن التساؤل عما إذا كان هذا الارتباط قد ثبتت صحته وإذا كان الأمر كذلك فماذا يعنى ؟

وبينما أكد جارسيا ياجو (AT) هذا الارتباط فإن لوموال Le Moal وبينما أكد جارسيا ياجو (AT) هذا الارتباط فإن لوموال De Laland وبي لالاند De Laland كانا أقل تأكيدا ، وقد لاحظا في البحث المقدم إلى المؤتمر الدولى للأفلام ( ١٩٥٥ باريس ) أنه لا يمكن إدراك الفرق إلا في حالة كثرة ارتياد السينما . ( YY٪ من الشباب المنحرف ، في مقابل ١٧ ٪ بالنسبة للمتوسط العام ، يذهبون أكثر من مرتين أسبوعيا إلى السينما ) .

ويثير تفسير هذه البيانات جدلا واسعا . ولقد ارتاب لندرز Lunders في التأثير المحاسم لهذا الارتباط:

« وغنى عن القول أن هذه الأرقام لا تتيح استخلاص أى استنتاج فيما يختص بتأثير السينما على انحراف الشباب . وحتى إذا ما استطعنا إيجاد علاقة بين الانحراف وكثرة ارتياد السينما فلن يترتب على ذلك بالضرورة أن هذه العلاقة هى علاقة سببية » (٨٤) .

ويرى غالبية المؤلفين أنه لما كان الشباب المنحرف أكثر انفصالا عن وسطه العائلي بسبب عدم استقرار حياته العائلية ، فإنه يكثر من استخدام إحدى وسائل الترفيه التي يتيحها له الشارع ، ويثبت استقصاء سيفي - لارو Chevilly - Larue أن كر به الترفيه التي يتيحها له الشارع ، ويثبت استقصاء سيفي - لارو در الهتماما به المنحرفين ( مقابل ٢٠ ٪ من الشباب « العاديين » ) يبدون « الهتماما شديدا » بالسينما ، ويلاحظ سيكر Sicker ( من قالم المناب المنحرف بأن السينما هي سبب الانحراف إنما هو من قبيل خلق الأعذار ، ويحسن أن يؤخذ هذا القول بتحفظ شديد ، ويختتم مؤكدا أن ارتفاع معدل ارتياد السينما هو ظاهرة ترافق أحيانا

انحراف الشباب غير أنه لا يكون سببا لهذا الانحراف ، ويخلص المؤلفون الأمريكيون ( بوجارت وكلابر ) والإنجليز (٨٦) إلى نفس هذه النتيجة ،

#### (١) الارتباط الإحصائي:

تبين الإحصاءات ، بعامة ، ازدياد انحراف الشباب . وبالنسبة لفرنسا كانت البيانات الإحصائية كما يلى (٨٧) .

| 119 | المتحرفين | من القصر | المحاكم | ۱۹۱ قدم | – فی عام ۲۷ |
|-----|-----------|----------|---------|---------|-------------|
|-----|-----------|----------|---------|---------|-------------|

| ٣٤٨       | *        | ))       | ))         | )) | 19       | - وفي عام ١٩٤٣ |
|-----------|----------|----------|------------|----|----------|----------------|
| 3.071     | <b>»</b> | <b>»</b> | <b>3</b> ) | 19 | *        | - وفي عام ١٩٥٤ |
| 3 P N F Y | ))       | »        | »          | )) | <b>»</b> | - وقى عام ١٩٦٠ |
|           |          |          |            |    |          | 1441 [ 3       |

وتثبت الإحصاءات التى تجرى فى بلدان أخرى، غير فرنسا ، وجود زيادة مماثلة أو أكثر ، وإن تزامن هذه الزيادة مع انتشار وسائل الإعلام الجماهيرية يجعل البعض يؤكد وجود علاقة سبب ونتيجة على النحو الذى ذكره فيرتهام فيما سبق ، وهو ما يؤيده القاضى الأسبانى كاسوى روميرو Casso Y Romero الذى عزا ٣٧ ٪ من حالات انحراف الشباب إلى التأثير الضار الذى أحدثته السينما مع ملاحظة أن بعض زملائه يذهب إلى حد أن ينسب إليها ٩٠٪ من حالات الانحراف (٨٨) .

ويظهر علماء الإجرام ، بوجه عام ، كثيرا من التردد والتحفظ في استخدام هذه الإحصاءات . ويلاحظ مك دافيد Mc David أن سجلات المحاكم تعطى صورة ناقصة عن الانحراف الحقيقي (فالأطفال المذنبون الذين ينتمون إلى بيئة فقيرة أو أسرة متحللة ستطالهم العدالة أكثر من غيرهم وبذلك تسجلهم الإحصاءات ) . ولاحظ نفس الملاحظة هـ . رايلي Riley في المؤتمر الدولي الثاني لعلم الإجرام ، وأضاف أن تعريف « الانحراف » و « الشباب » بالغ الاختلاف . فبعض البلدان يحدد عتبة النضوج بـ ١٦ سنة وتحددها بلدان أخرى بـ ١٨ سنة ( فرنسا ) وتصل أحيانا إلى ١٢ سنة . وفي الواقـع « فان الاحصاءات الحولية تعدد بوجه عام بلا أيسة قيمة عملية» ( إ ، فراى Frey ، المرجع السابق ) ، خصوصا وإن عدد محاكم الأحداث متغير تماما .

كما أنه إذا ما أريد إقامة ارتباط أكثر مدعاة للثقة فلابد من إدخال معايير أخرى .

### ( ٣ ) الارتباطات « الإكلينيكية »:

لا تنصب الدراسة هنا على مجموع الشبان المنحرفين وإنما تتعلق بفحص كل حالة على انفراد . ومن بين ٢٠٠٠ حالة من الحالات الإجرامية ، فقد توصل استقصاء رسمى إنجليزى (١٠) أجرى في عام ١٩٤٨ إلى أن ١٤١ حالة من حالات الجنوح و ١١٢ حالة من حالات « الانحلال الأخلاقي » ذات صلة بأحداث عرضتها أفلام سينمائية . ويخلص هذا التقرير إلى أن الارتباط ليس مؤكدا تماما . ووجد كلوسترمان Clostermann (١١) أن ١٦ شخصا من بين ٣٤٢ شخصا منحرفا يكثرون من التردد على السينما : وقد أدينوا لارتكابهم جرائم غير خطرة ، وقد نتج الانحراف في جميع هذه الحالات عن عوامل بعيدة كل البعد عن ارتياد السينما .

وتتفق أغلبية المؤلفين مع القاضى الفرنسى شازال Chazal على قوله بأننا:

« لم نلحظ إلا في حالات نادرة قيام طفيل بنقيل ما شاهده في الفيلم إلى الواقع » (٩٢) ،

وإذا لم تكن السينما والتليفزيون من الأسباب الأساسية لانحراف الشباب فإنه كثيرا ما يوجه إليهما النقد ، مع ذلك ، اتعليم بعض الأساليب الإجرامية لشخص من المحتمل أن يكون منحرفا :

« عندما يرى الطفل مشهدا تليفزيونيا فإنه يضيف نموذجا إلى رصيد سلوكه المحتمل » (٩٢) .

يبد أن الاستقصاءات المذكورة عاليه تبين ندرة حالات التقليد المحددة ، ويلحظ بعض المؤلفين أنه مادام مضمون الأفلام السينمائية والتليفزيون يستمد من وسائل الإعلام الأخرى ، فمن الجلى أن المراهق يستطيع الحصول على نفس المعلومات التقنية من مصادر أخرى (٩٤) ،

ويبدو في الختام أن السينما والتليفزيون لا يعدان ،من وجهة النظر الإحصائية،من الأسباب العميقة للانحراف ، ويمكن أن يكونا في حالات نادرة ، على الأكثر ، أسبابا عارضة أو « ظرفية » (٩٠) ، ويتعين النظر إلى هذه البيانات على ضوء الإجابات التي قدمها ٤٠٠ طبيب من أطباء الأمراض النفسية وأطباء الأطفال في هولندا الذين أكدوا أن السينما لا تعد ، بوجه عام ، مسئولة عن العصاب النفسي والذهان (الاختلال العقلي الذي ينتج عنه اضطراب الشخصية ) عند الشباب (٩٦) .

#### ( د ) خاتمـــة :

إن الدراسات المقارنة التي أجريت بين المشاهدين وغير المشاهدين وبين أولئك الذين يشاهدون بانتظام وبين المشاهدين المتوسطين بالإضافة إلى الدراسات « الإكلينيكية » ( مراقبة حالات محددة ) لا تتيح استخلاص أية نتيجة نهائية ، ومع ذلك فإنها :

١ - تفضى إلى الارتياب بصورة جدية للغاية في فرضية التأثير المباشر الذي يحدثه العنف السينمائي على السلوك الواقعي للمشاهد الشاب:

« إن أي علاقة تنشأ بين وسائل الإعلام والسلوك العلني ستكون غير مباشرة ، وتتوسيطها مجموعة هائلة من العوامل »» (٩٧) .

ولم يعد ممكنا تخيل أن الطفل العادى يترجم ما يراه فورا إلى فعل (شرام). ويقول آخر، فإنه لا يوجد تأثير (مباشر) ينتج عن كمية العنف التى تعرض على الشاشة:

« لقد تعذر إقامة علاقة موضوعية بين كمية هذه الدوافع ( الحوافز ) وبين الأثار التي يمكن أن تحدثها على الجمهور » (١٨٠) .

٢ - كـما تلقى بظلال الشك على فكرة التـأثيـر المحد العنف فى السينما والتليفزيون: إن عدة متغيرات سوسيولوجية أو سيكولوجية تؤثر هنا على التأثير المفترض بحيث يبدو أن التليفزيون يؤثر على رؤية الشباب للعالم بدرجة أقل من تأثير العالم بدوره على الرؤية التى يكونها الشباب عن التليفزيون والسينما:

« ثمة كثير من العنف في وسائل الاتصال الجماهيرية في عصرنا . ويستهوى العنف الأطفال ، مع ذلك ، فإن قلة قليلة من الأطفال ترتكب أفعالاً إجرامية بالفعل وغالبية الأطفال لا تفعل ذلك ، وهم يشاهدون مليا المضمون العنيف ثم يقررون الانصراف إلى لعب كرة القدم ، فهو إما أنه يسرهم ويستخدمونه في تصفية بعض الميول العدوانية التي لن تجد طريقها إلى التعبير في الحياة الواقعية . أو أنهم يقلدون بعض النماذج بكيفية هادئة غير مؤذية عن طريق لعبة عسكر وحرامية . وإن عدداً من الأطفال يتعلم من وسائل الإعلام أساليب الجريمة والعنف ثم يحاول استخدامها في الحياة » (٩٩) .

وينوه شرام بأنه حتى في هذه الحالة فإن السبب الحقيقي يكمن في مكان آخر.

٣ - وإن تأثير السينما والتليفزيون على قيم الشباب أكثر تميزا: فهما يعجلان بالتنشئة الاجتماعية للشباب، ويفقد الأخوة الأكبر سنا هيبتهم، ويزداد تكوين

مجموعات الأصدقاء والاندماج في جماعات السن . وهكذا فإن التغير في القيم في حد ذاتها يكون أبطأ من سرعة انتشارها تبعاً للسن . ولا ينصب قلق النقاد كثيرا على إعلاء شأن العنف عند الشباب ، لأن هذا الإعلاء يتعذر إثباته من الناحية الإحصائية وإنما تتوزع الانتقادات فيما بين قيمة وأهمية هذه التنشئة الاجتماعية الأسرع ، فالبعض يعتبرها عملية نضبج - قبل الأوان - خطرة ، في حين أن آخرين يرون فيها تحررا حسنا وتنطوى على معنى أكثر تطورا للاستقلالية .

ومن ثم يتعذر إيجاد علاقة محددة باستخدام الإحصاءات فيما بين تأثير السينما والتليفزيون وبين السلوك « المنحرف » . وأولئك الذين يرون أنه يوجد مع ذلك تأثير خطير السينما يتعين عليهم أن يلجئوا إلى « الإثبات السيكولوجى » الذي يحظى « بقوة منطقية لا تدحض » وفقا لما قالته السيدة باور Bower ( ١٠٠٠ ) ، وهو أمر ضروري على أية حال ليحل محل عدم كفاية الأدلة التي تقدمها الإحصاءات ،

#### القسم الرابع

# التحديد السبيكولوجي لتأثير العنف

لم يتح تحليل المضمون العنيف للسينما والتليفزيون وكذلك دراسة الارتباطات السوسيولوجية عزل التأثير المحدد والخالص لهذا العنف على شباب المشاهدين . ويبين القاضى شازال ، بعد أن لاحظ أوجه القصور هدذه ، أنه يتعين النظر في اعتبار من نوع آخر :

« يبدو لنا أن ما هو أكثر أهمية يتمثل في ظاهرتي التشبع والتقمص اللتين يرجع منشأهما إلى التردد المنتظم على قاعات السينما ، ولا يعد الفعل امتدادا للصورة التي يتم تسجيلها ، فهذه الصورة تشق طريقها إلى المسارب المظلمة في لاوعي الطفل وتسلك الصورة الجديدة نفس الدرب ، وإن قوة تأثير هذه الصورة يمكن أن تدفع ذات يوم إلى ارتكاب فعل إجرامي أو تشجع على اقترافه على أقل تقدير (١٠١) » ،

ولم يعد الأمر هنا مجرد تسجيل للوقائع الكمية بل فهم الآليات الكيفية التى تكفل ترجمة محتوى وسائل الإعلام الجماهيرية إلى سلوك المشاهدين . ومن ثم يحرص المؤلفون على مراعاة الكيفية التى تستكشف بها السيكولوجيا النظرية أو الإكلينيكية هذه « المسارب المظلمة في اللاشعور » . ولا يتعلق الأمر بوصف ما يراه الشاب وإنما كيف يرى و « يستوعب » ما يراه .

ويضفى كثير من المؤلفين ، فى واقع الأمر ، فعالية معينة على الصورة المتحركة ، على نحو ما فعل البرفسور ج . فور Faure :

« تتسم الإيماءة والجسم المتحرك والقذيفة بقوة موحية ومحركة للمشاعر يتعين وضعها في الاعتبار ، وتدفع جميع المشاهدين إلى القيام بفعل ما يمكن أن يكون ضارا ذات يوم إذا ما انبعث في لحظة سيئة ، وهو ما يكفى أن يدفع المراهقين والمختلين عقليا إلى طريق الانحراف » ،

ولنأخذ من هذا النص ومما قاله ج ، شازال بعض الفرضيات التى تكررت عند المنظرين الآخرين :

۱ - فكرة الحث الحركى الناشىء عن تأثير نفسى Induction Process الذى يحول السلوك المرئى على الشاشة إلى سلوك واقعى في الحياة .

٢ - فكرة « بقاء » ( فور ) و « تراكم » ( شبازال ) هذا التأثير الناتج عن عملية
 الحث السابقة ، مما قد يجعله خطرا عبر فترة طويلة زمنيا .

٣ - فلكرة ضلعف المراهق بحيث يمكن إدراجه في عداد فئة الأشخاص
 المختلين عقليا

ومن بين فيض الكتابات التى خصصت اسيكولوجيا المشاهد سوف نقتصر على النظريات التى يمكن أن تسلط الأضواء على هذه النقاط المحددة . ويمكن أن تركز هذه الدراسات على ثلاثة محاور : فإما أنها تدرس (١) علاقة المشاهد بالشاشة بصرف النظر عن المضمون المقدم ، (٢) أو علاقة هذا المضمون بشخصية المشاهد . (٣) وإما تهتم بالتأثير الوجداني لهذا المضمون .

# (أ) تأثير الشاشة:

لنتفق على أننا نحدد فى هذا الإطار التأثير الذى ينتج عن علاقة المشاهد الشاب بالسينما والتليفزيون على سلوكه ، بغض النظر عن مضمون الأفلام والبرامج . ومع إدراك أن المضمون يتسم بعنف بالغ فى واقع الأمر ، فقد يكفى تحديد « مدى قوة الصورة ونفوذها » لكى يمكن قياس قدرتها على تسميم عقل المشاهد » .

ولقد حاول مؤلفون كثيرون تسليط الأضواء على هذا التأثير « في حد ذاته » الذي تحدثه الصورة :

« نجرق على القول إنه مهما كانت التغيرات التى أمكن أن تطرأ على قوة تعبير المضامين المختلفة لوسائل الإعلام وعلى لهجتها ، فقد تجاوزها جميعا التغير الوحيد الذى أحدثه التليفزيون في الوسائل التي في حوزة الطفل: فقد أضفى التليفزيون على عالم وسائل الإعلام بعدا بصريا لم يوجد من قبل في أي وقت من الأوقات (١٠٢) ».

وفى الواقع ، فإن هذا الأثر فى ذاته الذى يحدثه التليفزيون هو الذى يثير القلق لدى الجمهور بأكثر مما يثيره محتوى البرامج (١٠٢) . كما أن هذا الجانب هو الذى يستهدفه النقد عندما يهاجم « عالم الأشباح فى التليفزيون » : وذلك هو عنوان مقالة شهيرة كتبها جنتر أنديرز Gunter Anders الذى وصف الواقع الذى يقدمه التليفزيون بأنه واقع مبهم وخادع يقع فى منتصف المسافة بين الإيهام والوجود : (١٠٤) ،

« منذ أن جاء العالم إلينا عن طريق الصور ، فهو نصف حاضر ونصف غائب على غرار الظهور الشبحي ، ونصبح نحن أيضا مثل الأشباح » .

ويسلم ج . شازال وج . فور بهذه الآلية المتمثلة في الخلط بين ما هو واقعى وما هو خيالى من أجل استرعاء الاهتمام إلى أخطار العنف الذي تقدمه الشاشة . ويؤكد شرام هذا الاتجاه :

« يوجد دوما عند الطفل قدر من الخلط بين الواقع والخيال الفانتازى ، وما دام العنف يحتل مكانة بارزة فى العالم الخيالى الذى يقدمه التليفزيون والسينما وكتب التسلية الهزلية ، فسوف توجد دائما إمكانية الخلط بين العنف الخيالى والعنف فى العالم الواقعى » (١٠٥) ،

وهكذا ، فإن تأثير الشاشة يمكن أن ينتج عن الخلط بين الخيالي والواقعي في عقل المشاهد الشاب . وقد وصف هذا الخلط من زاويتين ،

#### ( 1 ) " سلبية " المشاهد:

إن المناقشات المتعلقة بالسلبية المزعومة التي تعزى إلى المشاهد وفيرة الغاية ، وسنكتفى بالإشارة إلى الآثار التي تخص الموضوع الذي نناقشه ، وإذا كان حقا « أن الطفل يتشرب التليفزيون على نحو ما تتشرب الإسفنجة الماء » ، فإنه يمكن أن يتشبع بالعنف تماما مثل الإسفنجة ، ومن ثم يمكن أن تتأكد بصفة قاطعة الآثار الخطيرة للتليفزيون ، غير أن هيملويت لا تذكر هذه النظرية إلا من أجل دحضها : « لا يتوفر أي دليل يتيح تأكيد أن المشاهدة هي بالضروة مسألة سلبية، وهي ليست أكثر سلبية من مشاهدة مسرحية في المسرح أو قراءة كتاب خفيف » (١٠٦) .

كما يؤكد والون Wallon وزازو Zazzo أن عملية الإدراك لا تتسم بالطابع السلبى، وإنما تعد صورة إيجابية من صور الاهتمام . وإن الدراسات السوسيولوجية ، السالف ذكرها – والتى تؤكد أن تأثير التليفزيون يعتمد على الطبيعة السوسيولوجية السيكولوجية للمشاركة ، تبين أن :

« الأطفال هم الذين يكونون الأكثر نشاطا في العلاقة القائمة بينهم وبين التليفزيون ، كما أنهم هم الذين يستخدمون التليفزيون، وليس التليفزيون هو الذي يستخدمهم » (١٠٧) ،

ومن ثم لا يمكن مساندة القول بأن المشاهدين من الشباب قد أصبحوا عدوانيين « بطريقة سلبية » من جراء العنف الذي تقدمه وسائل الإعلام ،

#### (١) الخلط بين الواقع والخيال:

ليس من الضرورى أن يكون المشاهد سلبيا لكى يخلط بين هذين العالمين ؛ إذ يكفى أن يتغلب نشاطه الخيالى على إحساسه بالواقع ، ويرى عدد كبير من المؤلفين أن ثمة ميلاً أو اتجاهاً عند الطفل والمراهق لترك الخيال يتغلب على « مبدأ الواقع » .

« فالطفل الذي يتردد عدة مرات في الأسبوع على السينما يعتقد أن الشاشة تقدم له الواقع » (١٠٨) .

ويتسم أسلوب العرض السمعي البصري بطابع ملموس للغاية ، ويقدم الصور كما او كانت حقيقية ويكون الطفل هو الضحية الملائمة :

« لاحظ عدد كبير من المراقبين أن مضمون وسائل الإعلام يؤثر تأثيرا بالغا على الأطفال عندما يعتقدون أن « هذا حدث بالفعل » . وفي الطفولة الباكرة ثمة حاجز وهمي بين عالم الحكايات الخيالية والعالم الواقعي . وكثيرا ما تبدو لهم أحداث الشاشة وقصص وقت النوم واقعية بصورة مرعبة ، ،نحن نعلم أن الأطفال يستسلمون تماما التليفزيون » (١٠٩) .

ويستخلص المؤلفون الذين يشاطرون هذا الرأى نتائج متناقضة :

- (أ) يرى شرام وكيلهاكر Keilhaher أن العنف في السينما والتليفزيون يمثل خطرا بالغا للغاية على الأطفال في مرحلة ما قبل البلوغ ، حيث لا يدركون الطابع الخيالي لهذا العنف .
- (ب) ويرى جلوجوير Glogauer أن وضعية المراهق لا تختلف عن ذلك ؛ إذ إن المشاعر التى يثيرها لديه العرض لا تتيح له أن يميز تميزا تاما بين واقع الفيلم والواقع اليومى .
- (جـ) وأخيرا فإن جميلى Demelli (۱۱۱) يقلب أهمية الآثار رأسا على عقب: فمن آ إلى ١٠ بل حتى ١٢ سنة فإن تأثير الفيلم يمكن أن يكون نادر الحدوث ، لأن الفيلم يندرج في مجال الخيال ويدرك الطفل الحدث بوصفه نوعا من اللعب، وإذا كان الفيلم جادا للغاية أي وثيق الارتباط فإن الطفل لا يهتم به. ويرى جميلى ، خلافا لما يراه كيلهاكر ، أن الطفل يخلط بين الواقع والخيال حتى على مستوى اللعب الواقعى ، والفيلم بوصفه لعبة للطفل أقل خطورة من كونه خيالا عند الكبار .

ويلوح ، على أى حال ، أن الفكرة التى مؤداها أن الطفل « ينسى » بكل بساطة ، التمييز بين ما هو واقعى وما هو خيالى حالما يجلس أمام التليفزيون ، لم تؤكدها استقصاءات جادة . ومن ثم يلاحظ سيكر Sicker أن خيال الطفل الذى يقع « فريسة للصور » لا يبدو أكثر اضطرابا من خيال الطفل الذى يقرأ أو يستمع إلى قصة ، وعندما يطلب إليه أن يصف أو يرسم أو يحكى ما راه فإنه يؤدى ذلك بموضوعية ، وإن تصوراته الخيالية الخادعة لا تتدخل بصورة ملحوظة على نحو خاص . وقد يبدو من التناقض أن يطلب من الطفل التمييز بين الواقع والخيال بصدد التليفزيون، في حين أنه يجد صعوبة في إجراء هذا التمييز ذاته فيما يختص بالكثير من المجالات الأخرى . وعندما استجوبت هيماويت بعض الأطفال الكبار الشغوفين للغاية بالتليفزيون لاحظت وعندما استجوبت هيماويت بعض الأطفال الكبار الشغوفين للغاية بالتليفزيون لاحظت منذاجة وإنما على العكس فإن بعضهم يصبح أكثر حذلقة » (١٧٢) .

ولا يجعل التليفزيون المولعين به يعيشون في الجنات الخضراء التي يمتزج فيها الخيال بالواقع وإنما يعمل على إنضاجهم (انظر القسم الثالث).

#### (٣) المشاهدة والقراءة:

تتمثل القضية التى تشكل لب المناقشة الخاصة بمدى قوة الصورة وتأثيرها فى التساؤل عما إذا كان يتعين الفصل فصلا جذريا بين آثار المشاهدة وبين الآثار السمعية أو آثار القراءة ، ودون أن نبغى حل هذه المعضلة التى تضرب بجذورها فى أعماق الزمن على غرار التوراة ، فإنه يمكن تحديد الأفكار المطروحة فى هذا الشأن .

وقد أكد كثير من المؤلفين قوة التأثير المبدئية للصورة (١١٢).

ويمكن للصورة فى حد ذاتها أن تدفع المشاهد إلى الاقتناع، وكثيرا ما يستنتج أن العنف الذى تنطوى عليه الصورة يترك أثاره على سلوك المشاهد، ولم تتح المقارنة التى تمت بين المشاهدين وغير المشاهدين عزل هذا التأثير .

وينكر مؤلفون آخرون الفصل التام بين المشاهدة وبين القراءة ، ويؤكدون :

# (أ) إن الشاشة لا " تأسر " المراهق:

« على الرغم من جميع المظاهر الواقعية التى يكتسى بها البث التليفزيونى ، فإن المشاهد يكون على يقين دوما من أن الأحداث التي تمر أمام عينه ليست إلا مجرد صور . ويدرك المشاهد ذلك بصورة واعية أو شبه واعية » (١١٤) .

(ب) إن المشاهدة ليست مجرد نشاط فحسب ، بل هى لحل الرموز ، أى ضرب من القراءة ، وذلك لأن :

« الوسائل السمعية البصرية ليست مجرد وسيلة التعبير والتمثيل واستعانة بالمعطيات الحسية، وإنما تفترض مثل القراءة نوعين من المعطيات: المعطيات الحسية أو المتعلقة بالحواس والرموز، حيث يدل مجموع أشكالها على الأفكار» (١١٥).

(ج) إن القراءة على العكس ، لا تعد دوما نشاطا ذهنيا كما يفترض :

وينسى المثقفون في أغلب الأحيان ما يستهلكه الجمهور من الأدب الرخيص » ( مالتزك ) .

هل الصورة تتم قراء تها أو الاعتقاد بها ( تصديقها ) ؟ أم كلا الأمرين معا ؟ غير أنه يتعين – في الحالة الأخيرة – إيضاح أن الأمر لا ينطبق على الخرافات وكتب الأطفال ، ولا تزال مسالة وجود تأثير محدد الصورة ، أى « تأثير الشاشة » غير محسومة لدرجة أنه يمكن أن نرى مؤلفين يستخدمان نفس النظرية، ولكنهما يخلصان إلى نتائج متعارضة : ويرى ، فور أن استجابتنا تكون مشروطة بالصورة وفقا للمعنى الذي أعطاه بافلوف للفعل المنعكس الشرطي، بينما يرى سوريانو Soriano أن الصورة تندمج في القراءة الرمزية « للنظام الدلالي الثاني » بالمعنى الذي حدده بافلوف أيضا \* وإذا كانت مسألة تأثير الشاشة لا تزال غير محسومة فإن مسألة تأثير العنف الخيالي ما زالت معلقة .

<sup>\*</sup> يرى بافلوف أنه يوجد نظامان دلاليان ، النظام الدلالي الأول والنظام الدلالي الثاني .

ويرى أنه فى حالة الاستجابة الشرطية فإن الذى يقوم مقام المؤثر هو الخصائص التى لا تتصل اتصالا فعليا بوظيفة اللعاب ، خصائص من مثل اللون والشكل والطابع الصوتى ، وهذه الصفات تحصل على أهميتها من اعتبارها دلالات على الخصائص الأساسية التى تكون للمؤثر الطبيعى ، وهذا هو النظام الدلالى الأول . 

أما بالنسبة للإنسان فإن الكلمات تكون مثيرات وهي مثيرات تختلف عن سواها باعتبارها تتصف بالشمول والتعميم ، ولذلك فإن الكلم هو النظام الدلالى الثانى ، المترجم ( انظر : د ، فاخر عاقل ، معجم علم

# (ب) التأثير الشخصى ": الإسقاط والتقمص:

ثمة فرضيات سيكولوجية أخرى تنصب بصورة خاصة على تأثير مضمون الصورة على شخصيات الدرامية . الصورة على شخصيات الدرامية . ويمكن للسينما والتليفزيون أن ينفذا إلى ما تحت الجلد ويحركان مشاعرنا الداخلية .

« ففى السينما نحن نقتل مع القاتل ، ونموت مع الضحية » (١١٦) .

ومن ثم فإن فنون الشاشة يمكن أن تخلق « عادة » قد تفضى إلى « جعل عملية الإفساد أيسر » وكثيرا ما يستشهد لتأكيد هذه المشاركة الوجدانية للمشاهد باستقصاء أجرى على ٢٤ شابا من الشبان المنحرفين في مركز ماكانان (١١٧) ، ومن بين ١٧ منهم أبدوا تفضيلهم لأبطال أفلام المغامرات ، فإن ١٣ اختاروا أيدى كونستانتين ، وترجع أسباب تعاطفهم معه إلى أنه «يتشاجر» و « يجيد مداعبة النساء » و « يقهر دوما الصعاب » . ويعتقد الذين أجروا الاستقصاء أن العنف الذي تمارسه هذه الشخصيات يمكن أن يصلح نموذجا خطيرا يحتذيه هؤلاء المتفرجون من الشباب.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على المنحرفين من الشباب: فعبادة البطل ( الفيديت Vedelte ) واسعة الانتشار، ولقد انضم إلى أندية جيمس دين ٢٨٠٠٠٠ من المعجبين في عام ١٩٥٨، وأكد ٤٠٪ من الشباب فيما بين ١٥ و ١٨ سنة أن البطل عندهم « يجسد المثل الأعلى الأخلاقي » (١١٨)، بينما يحتذى ٧٠٪ من الشباب في أساليب حياتهم ومواقفهم الخارجية – الأنماط التي يسلكها البطل، وإذا كان انتشار هذه الظاهرة لا محيص عنه فإنه يتعين تحديد عمقها ومداها: فهل الإعجاب بالمغامرين في السينما يبعث على تذوق العنف الواقعي ؟

لا تبين الإحصاءات تأثير عبادة البطل ( الفيديت ) على عدوانية السلوك : والظاهرة واسعة الانتشار بحيث لا يمكن ربطها باتساع نطاق الانحراف ، وإن التفسير السيكولوجي لهذه الظاهرة يمكن أن يكون معقدا ، وهكهذا فإن إدجار موران يفسر هذه » المشاركة الوجدانية « للمشاهد عن طريق اليتين متلازمتين : التقمص الذي يقود المشاهد إلى أن يحاكي بعض جوانب سلوك هؤلاء الأبطال في الحياة الواقعية ، كما أن الإسقاط يتيح له أن يعيش ، عن طريق نوع من التفويض أو الإنابة ، بعض العواطف التي قد لا يستطيع التعبير عنها بيسر في واقع الحياة :

« وهكذا فإن القطبين الأساسيين المتخيلين اللذين يسودان الإنتاج السينمائي الغربي يسفران عن نوعين من الجاذبية : الجاذبية التي يغلب عليها الطابع الإسقاطي،

وتنصب على المغامرة والإباحية والقتل والعنف والبطولة والحرية، وهي ليست الحرية السياسية وإنما هي حرية وجودية لا اجتماعية ، والجاذبية التي يغلب عليها الطابع التقمصي وتهتم بالحب ، والرفاهية والتوفيق في حل المشكلات الفردية والخاصة ، والسعادة » (١١٩) .

ولا يلوح أن الإعجاب بالبطل يؤدى تلقائيا إلى محاكاته فى الحياة الواقعية . وتقتصبر هذه الحالة على الأطفال الذين يتوفر لديهم الاستعداد المسبق:

« مما لاريب فيه أنه يوجد مشاهدون شباب لديهم ميول هستيرية وانفصامية ويميلون إلى تقمص النجوم التي يعبدونها بسهولة وبصورة مؤقتة عموما، ويحاكون البهلوانات في عاداتها ومغامراتها الضيالية . ويمكن أن نبحث في التليفزيون عن النماذج التي يفضلونها ، غير أنه فيما يتعلق باستعداداتهم المسبقة العصبية ، فربما وجدت في أسرهم » (١٢٠) .

ومن ثم يبدو أن « عبادة النجوم » تحدث تأثيرات متناقضة وجدانيا :

١ - فالمحاكاة المباشرة للأبطال هي مظهر اختلال عقلي لا يتعين البحث عن مصدره في الشاشة وإنما في حياة المشاهد .

٢ - لم يتبين أن المشاهد الشاب يسعى إلى « تحقيق » ( تجسيد ) جميع أفعال البطل ، ويمكن أن يقتصر التقليد التقمصى على ضروب ثانوية من السلوك تتعلق بالموضة ( الملابس ، العلاقات المظهرية بين الجنسين ) ، بينما قد يتيح الإسقاط للمشاهد أن يعيش بصورة خيالية العواطف التى لا يستطيع أن يعبر عنها بدقة في الواقع : وهكذا يمكن أن يكون الإسقاط تجربة بديلة .

٣ - وإذا ما اقتصر مدى تأثير عبادة النجوم على هذه المجالات المحددة فلا يوجد
 أي مبرر لتحميل السينما والتليفزيون وحدهما مسئولية هذا التأثير المحدد .

### ( جــه) الأثر الوجداني: " التطهير والحاكاة "

توصلت المناقشة السابقة إلى إبرار التعارض الجديد الذى يتسم به التأثير المفترض للسينما على الحياة الوجدانية : فالتقمص يمكن أن يفضى إلى التقليد، بينما يمكن أن يكون الإسقاط تجربة بديلة ، ويتضمن تطهيرا من الأهواء والانفعالات . وقد يعد تأثير السينما على العواطف بمثابة محطة تقوية ( Relay ) فيما بين الشاشة والمسلك الفعلى .

#### ١ - التطهير:

إن المفكرين اللذين يستشهد بهما لدعم هذه الفرضية هما أرسطو وفرويد ، وتتم الإشارة إلى أرسطو لتبرير الأثر المهدى ( المسكن ) لعرض ينطوى فى حد ذاته على عنف : فالفيلم « يمكن أن يطهر أعماق النفس » ( سكير ) ، كما أن الإسقاط قد يحقق إشباعا غير مباشر للأهواء والعواطف المشبوبة ( موران ) ، أما أولئك الذين يستشهدون بفرويد فإنهم يؤكدون أن الشاشة ، مثلها مثل الحلم ، يمكن أن تقوم بإشباع الاحتياجات التى لا يشبعها الواقع ، عن طريق التسامى :

« رأى عدد كبير من الأطباء النفسيين وعلماء النفس الذين استجوبهم المؤلف فى عام ١٩٥٣ أن التقمص البديل الشخصيات تقدمها وسائل الإعلام يمكن أن يصلح مخرجا ومنفذا لعدوانية الأطفال ، ولولا ذلك لكان ممكنا أن يعبروا عنها بضروب من السلوك غير الاجتماعى » (١٢١) .

ويحلل ولفنشتين Walfenstein ولايتس Leites (۱۲۲) - من منطلق التحليل النفسى - السينما بوصفها « حلم يقظة جماعى » تنعكس فيها المشكلات التى يطرحها العالم الواقى وتقدم لها الحلول المثالية .

ويشددان على أن السينما حلم يتقاسمه مجتمع بأسره ، وعلى هذا النحو فإنها : « تستبعد جميع ضروب القلق والغم التي غالبا ما تجثم على اليقظة الفردية » ،

ويمكن السينما والتليفزيون أن يحققا هذا التطهير للأهواء والعواطف المشبوبة لأنهما يخاطبان الجماعة بأسرها ولأنهما يقدمان حلولا تخيلية للإحباطات التى تولدها الحياة الواقعية في أن واحد .

### : « Paychosis » الاضطربات النفسية

يشدد بعض المؤلفين على الطابع الباعث على القلق الذي يمكن أن تكتسبه الأحلام، ويرون أن الأفلام العنيفة يمكن أن تقترب من الكابوس. ويقرر موران أن السينما يمكن أن تولد انفعالات وعواطف غنير مستحبة يطلق عليها اسمم « Paychosis» غير أنه يرى أن ذلك لا يعتمد على الفيلم بمقدار اعتماده على المشاهد. ويرى مؤلفون أخرون ( مثل ماك كينون وتومسون (١٢٢) ) أنه بالإضافة إلى التخيل ( الأفلام / الأحلام ) البهيج المبدد للقلق الذي يولد التطهير، فإنه يتعين مراعاة التخيل الباعث على القلق: « فاللاواقع السلبي » الخوف والرعب « يتعارض على طول الخط » مع « اللاواقع الإيجابي » ، حيث تجد فيه الرغبة إشباعا متساميا . وفي هذه الحالة

فإن السينما يمكن أن تكون تطهيرية بل أيضا مؤذية وضارة : وهنا فإن التطهير يخلى مكانه لتسميم المشاعر .

# ٣ - الانفعالات كنوع من اللعب الذي لا يترك أثرا:

يمكن الظن كما فعل جيميلى (١٢٤) ، بأن الانفعالات التى تثيرها السينما ذات صلة محدودة بالانفعالات والمشاعر التى تثيرها الحياة الواقعية وهى تندرج فى نطاق اللعب بأكثر من اندراجها فى مجال النزاعات الحقيقية ، ويبدو أن هذا هو الاتجاه الذى كتب فيه شرام قائلا (١٢٥) :

« يمكن أن تسفر مشاهدة الأعمال الخيالية على شاشة التليفزيون لا عن تخفيف حدة التوتر في العالم الواقعي وإنما عن مجرد الانتقال إلى عالم آخر ، فالطفل يتذوق العنف الخيالي بوصفه لعبة مثيرة بدلا من كونه وسيلة لتصريف عدوانية ... غير أنه عندما يعود إلى عالم المشكلات الواقعية فإنه سرعان ما يشعر بالإحباط فيما لو كانت هذه المشكلات جسيمة » .

والنتائج التى توصلت إليها هيملويت يمكن أن تؤكد هذا الرأى: «لم نجد أن المشاهدين أكثر عدوانية أو أقل تكيفا من جماعة الضبط « Control ». ومن غير المحتمل أن يتسبب التليفزيون في السلوك العدواني برغم أنه يمكن أن يعجل به عند قلة من الأطفال المضطربين عاطفيا « disturbed ». ومن جهة أخرى فإنه لا توجد غير قلة من الشواهد تتيح التأكيد بأن البرامج العنيفة مفيدة ، وقد وجدنا أنها تحفز العدوانية بقدر ما تعمل على تصريفها أو تفريغها غالبا » (١٢٦) .

ولا تسهم جميع هذه الفرضيات السيكولوجية عن تأثير المشهد البصرى على المشاعر والعواطف في إيضاح المشكلة: ونجد على هذا المستوى أوجه التعارض التي سبق أن أشرنا إليها.

# (د) التأثير التراكمي:

يفترض أولئك الذين يستخلصون من كمية العنف التي تعرضها الشاشة تأثيرها الخطير أن تكرار العنف يحدث في حد ذاته أثرا محددا:

« كلما ارتاد الطفل السينما تضاعفت فرص تأثيرها عليه » (١٢٧) .

ولا يحدث تأثير السينما من تجربة واحدة منعزلة وإنما يأتى من تراكم التجارب المتماثلة ، وإن « تكرار مشاهد العنف »» هو الذي يخلق « نوعا من الفعل المنعكس الشرطي » ، كما يقول ميرامز (١٢٨) . وسواء تم تفسير ذلك في إطار الشرطية الآلية

أو في نطاق العادة النفسية فإنه يعتقد أن تأثير السينما والتليفزيون مرتهن « بخبرة متراكمة » (١٢٩) .

ويشير بعض المراقبين إلى أن الشاشة تعمل بالفعل كوسيلة إعلانية ؛حيث تقترح أنواعا من الأزياء وتعيد تشكيل بعض مظاهر السلوك الثانوية ( بوجارت ) . وهل يمكن أن نخلص إلى أن تأثيرها أكثر عمقا من ذلك وإن تكرار العنف على الشاشة يترك مصمات لا تمحى ؟ ،

وفى مقابل فكرة الشرطية قدمت فرضية التلقيح (التطعيم) (١٣٠) ومع أن هيملويت لا تعمد إلى وضع نظريات فى هذا الشأن فإن بعض استقصاءاتها تبين أنه كلما تعود الطفل على الأفلام بدت له أقل رعبا (١٣١). وإذا كان الطفل فى السادسة من عمره يرعبه الويسترن بدرجة أكبر من الطفل فى التاسعة من عمره ، فمرد ذلك أنه لا تتوفر لديه هذه « الخبرة المتراكمة » التى تتيح له فهم العنف فى طابعه المصاغ وفقا لنمط معين (المقولب - Stereotyped) وبالتالى اللواقعى ، ومن ثم فإن التكرار قد يفضى إلى أن يتولد لدى المشاهد رد فعل من «الدفاع الذاتى » من جراء ما يلى :

١ - أن كثرة مشاهد العنف تؤدى إلى أن تتعادل فى تأثيرها أو أنها تعمل على تحييد بعضها البعض ، ويمكن أن تتمثل هنا ظاهرة استحالة التحقق بفعل التكرار .

٢ — كما أن اندراج مشاهد العنف وتقديمها في إطار الأنواع النمطية من الأفلام مثل الويسترن أو الفيلم البوليسي يلغي تأثير الصدمة التي يمكن أن تحدثها الجدة ، وما يبحث عنه هواة هذه الأنواع هو التباينات الدقيقة في داخل النوع الذي يوجد اتفاق ضمني على القواعد التي تحكم موضوعاته وحبكته ( انظر الجزء السادس ) ،

ومن ثم فإن تأثير العامل التراكمي غامض تماما مثل تأثير العوامل السيكولوجية الأخرى ، وأن ثنائية الشرطية / التلقيح إنما تكرر ثنائية التقليد / التطهير .

#### ( هـ ) خاتمة :

لا تتيح دراسة العوامل السيكولوجية المحددة أن يستخلص بشكل قاطع وجود تأثير ضار أو تأثير مفيد لمشاهد العنف . ومع ذلك ، فإنها توضيح الفرضيات المطروحة في هذا المجال .

١ - يلوح أنه من المستبعد وجود تأثير شبه آلى لمشاهد العنف على المشاهد وعلى
 عدوانية سلوكه وعلى حياته الوجدانية .

- ٢ ثمة انقسام أساسى فى الرأى بين أنصار تأثير التقليد وأنصار تأثير التطهير .
  - ٣ يرتاب البعض حتى في وجود تأثير محدد لمشاهد العنف .

ولا تكتفى ملاحظة المضمون ، ولا الدراسة المقارنة للجمهور ، ولا دراسة النظريات السيكولوجية في تحديد طبيعة تأثير مشاهد العنف التي تعرضها الشاشة .

#### القسم الخامس

# الدراسة التجريبية لتأثير مشاهد العنف

إذا كان من الواضح أنه يصعب كثيرا التحديد الدقيق لتأثير مشاهد العنف فقد يكون ذلك راجعا إلى تدخل كثير من المتغيرات (انظر القسم الثالث)، وإلى أن النظريات السيكولوجية تتيح تفسيرات متناقضة (انظر القسم الرابع). ومن ثم يغدو من الطبيعى أن تبذل محاولة للتحكم في هذه المتغيرات المتعددة وذلك عن طريق خلق وضع مصطنع بسيط بما يكفى لتبين التأثير في صورته الخالصة، كما يحدث في التجارب المعملية، وعندئذ يتم التحقق من صحة أو خطأ الفرضيات السيكولوجية.

ومن الممكن اعتبار أن التأثير الوحيد الذي يمكن تبينه يقتصر على ردود أفعال المشاهد أثناء المشاهدة . غير أن الأثر يمكن أن يتمثل أيضا في استجابة المشاهد لاختبارات تعرض عليه بعد (أو قبل وبعد) المشاهدة وتحدد الاستجابة أنذاك وفقا للاختبارات التي تجرى على المشاهد .

# (أ) ملاحظة ردود الأفعال المباشرة:

يمكن أن تتحقق الملاحظة مباشرة ، بالعين المجردة ، أو عن طريق تصوير المشاهدين بالأشعة تحت الحمراء أثناء العرض ، وتظهر على وجوه الأطفال وتتبدى في مواقفهم مجموعة مختلفة من ردود الأفعال تتجاوز بكثير ما قد يفسر عن المقابلات التي تجرى معهم بعد المشاهدة ،

« يسبح على وجوه الأطفال ، في أحيان كثيرة ، الخوف وضرب من الإثارة يقترب من الهشتيريا » (١٣٢) ،

كما يمكن تبين أن الأفلام المختلفة تفضى إلى ردود أفعال متمايزة ، ونفس الأطفال الذين « يذهلهم الرعب » عند مشاهدة بعض القصص العنيفة يحتفظون برباطة جأشهم إذا ما عرضت عليهم برامج وثائقية عن حياة الحيوانات ، ويخلص سيرستد وكذلك فيلد إلى تمجيد الأفلام التي تخصص للأطفال وتكون معدة خصيصا بحيث لا تثير توترات عنيفة للغاية ،

ويرى علماء النفس والفسيولوجيا أنه يمكنهم التوصل إلى نفس النتائج باستخدام أجهزة علمية ، فعرض فيلم ، وخاصة فيلم درامى مكثف يؤدى إلى إحداث تغيير في سرعة نبضات القلب والجهاز التنفسي وفي نشاط الجهاز العصبي ،،، وما إليه (١٣٢) . وإن عنف الصورة ( باستخدام الإضاءة والمونتاج ) والعنف الذي تنطوى عليه الصورة

اللحظات الدرامية) يسرعان بإحداث هذه التغييرات الفسيولوجية، ويزيدان حدة التوتر العصبى ، ويرى فور أنه يمكن هنا عزل:

« ... عناصر ضارة تهز المتفرج من الأعماق » .

وإن النتائج التى يمكن أن تستمد من الملاحظات المباشرة والملاحظة الطبية تسلم جميعها بالمعادلة التالية: توتر المشاهد = تأثير ضار للفيلم. غير أن المعادلة العكسية إنما تتضح من بعض الدراسات الموضوعية التى تقارن ردود الأفعال أثفاء المشاهدة بالإجابات المقدمة بعد المشاهدة عن اختبارات قياس العدوانية:

« يتناسب ارتفاع مؤشر العدوانية تناسبا عكسيا مع درجة توتر العضلات المحددة التى تم قياسها عند الأفراد أثناء عرض الفيلم » .

ولا يتيح القياس البسيط لردود الأفعال استنتاج تأثير الفيلم . ويتعين التمييز بين ردود الأفعال المباشرة للصورة والأثر الشامل والمستديم للفيلم : فالسلوك لا يعد مجرد مجموعة ردود أفعال ، كما أن الفيلم ليس مجموعة صور معزولة عن بعضها البعض ،

### (ب) قياس العدوانية :

أوضحت عدة دراسات أن عرض أفلام مسلسلات عنيفة على مجموعة من المشاهدين تزيد عدوانية سلوك المشاهد بعد العرض ، وقد أجرى بعض هذه التجارب على جمهور من الأطفال (١٣٤) ، غير أن أكبر التجارب الكاشفة هى تلك التى أجراها بيركوفيتز على جمهور من الطلبة ، ويتضح منها أن الفيلم العنيف يزيد عدوانية السلوك إذا كان الأفراد محبطين من قبل ، أى أن لديهم الاستعداد المسبق للغضب والعدوانية .

وهكذا يعتقد بيركوفيتز أنه يحقق التصور التالى:

إحباط (حرمان) + فيلم عنيف -> سلوك عدوانى ؛

ويكون السلوك الناتج عن ذلك أكثر عدوانية مما فى حالة عرض فيلم محايد أو فى حالة عدم عرض أى فيلم ، أو عندما لا يكون الأفراد يعانون من الحرمان المسبق ، ويمكن أن تؤكد السيكولوجيا التجريبية فى هذا الصدد نظرية المحاكاة (التقليد) وليس نظرية «التطهير» (١٢٥):

« يشير بحثنا إلى أن العنف في وسائل الإعلام من المحتمل أن يحرض الأطفال على « تطهيرهم » من طاقاتهم على تجسيد عدوانيتهم في سلوك فعلى بأكثر مما يعمل على « تطهيرهم » من طاقاتهم العدوانية » ،

ومن النتائج المهمة المترتبة على ذلك ما قام به بعض المؤلفين (١٣١) بتعديل الأفلام عن طريق تقديم نسختين من كل فيلم: يكون البطل المنتصر محبوبا في النسخة الأولى بينما يكون بغيضا في النسخة الأخرى، واتضح أن درجة العدوانية إنما تزداد حالما ينتصر البطل الخير، بينما تكون أكثر كبتا عندما ينتصر الشرير، والتناقض هنا هو أن النهاية « الأخلاقية » التي تحظى بالتقدير الاجتماعي تحرر عدوانية المشاهد ( الذي يكون محروما من قبل ) ويتم التعبير عنها بسلوك عدائي وضار اجتماعيا (١٢٧).

ونستعرض هذه النتائج على سبيل الحصر ليس إلا لأنه يبدو أن مجموعة أخرى من التجارب التي تتسم بجديتها أيضا تدعم النظرية العكسية ،

#### ( جـ ) قياس التطهير:

بينت تجربة أجريت منذ فترة زمنية بعيدة (١٣٨) أن الأفراد شديدو الحرمان الذين دعوا إلى أن تجرى عليهم اختبارات إسقاطية ( T.A.T ) كانوا ، بعد الاختبارات ، كثر هدوءا من أولئك الذين كانوا محرومين أيضا غير أنهم لم يتمكنوا من إسقاط غضبهم في هذه الاختبارات ، واستعاض انكونا عن هذه الاختبارات بأفلام وتبين :

١ - إنه إذا كان الفيلم المعروض على أفراد محرومين (محبطين) بالغ الدينامية ، فإن هؤلاء الأفراد يصبحون أقل عدوانية من فريق الضبط (الذي لم يشاهد الفيلم) وإن أولئك الذين كانوا أكثر اندماجا من الناحية العاطفية في الفيلم كانوا أقل عدوانية .

٢ - إنه كلما كان الفيلم أقل عنفا ودينامية زادت درجة العدوانية بعد المشاهدة .
 وتثبت هذه التجارب فرضية التطهير التالية :

حرمان (إحباط) + فيلم عنيف -> عدوانية أقل.

« وإن كثافة الحدث في الفيلم الدرامي كفيلة بتفريغ حتى أقصى درجات العدوانية » ،

ويوضع كل من انكونا وكروس Croce ، الذي أكد هذه التجارب (١٣٩) ، أن الأثر لا يمكن تبينه إلا إذا كان نوع العدوانية التي يقيسها الاختبار تتفق مع نوع الطاقة التي يولدها الفيلم ، ومن ثم فإن فيلم المغامرات « مدافع نافرون » يشبع و « يفرغ » ( يخلص من ) العدوانية التي عزلتها اختبارات مك كليلاند باعتبارها « الحاجة إلى الإنجاز » ( أي اعتبار النضالية سبيل النجاح والتوفيق في العمل ) وكذلك فإن فيلم

« ايفان الرهيب » أشبع ، وقلل من الحاجة إلى التسلط ( التي تصطبغ بطابع العدوانية تجاه الغير ) ،

ومن ثم تتوفر لدينا هنا تجارب لا تقل في صرامتها ودقتها عن التجارب السابقة وإن كانت عكسها على طول الخط . وثمة نوع ثالث من التجارب يحاول تأكيد الاتجاهين السابقين ،

# (د) قياس التأثير المزدوج:

قام علماء نفس استراليون بإجراء فحص دقيق لمجموع هذه التجارب مع إدخال نوعين من المتغيرات :

ا - بدلا من دراسة مدى عدوانية الاستجابات فى مجموعها فإنهم ميزوا بين ثلاثة مكونات فى سلوك المشاهد: الدينامية الفردية ، والأخلاقيات ( التى يعبر عنها بالامتثال الاجتماعى ) ، وموقفه من الحياة ( متفائل أو متشائم ) .

٢ - بدلا من اعتبار جميع الأفلام العنيفة متماثلة فإنهم درسوا بصورة مفصلة ردود الأفعال تجاه فيلم ويسترن وتجاه فيلم بوليسى وتجاه فيلم من نوع أفلام هتشكوك التى يمكن أن تسمى بأفلام الرعب (١٤٠).

ويتيح التحليل البالغ الدقة للمنبهات ( فيلم عنيف ) والاستجابات ( الاختبارات ) ، تمييز آثار محدودة مختلفة تبعا لنوع الأفلام ، وأجريت الدراسات على أفلام عديدة وتم المحصول على النتائج عن طريق المقارنة ( قبل أو بعد الاستعانة بمجموعة اختبار / مجموعة ضبط ) . واتضح منها أن آثار العنف في الأفلام تتحقق على عدة مستويات، وتتوقف على نوع الفيلم، وبوجه عام فإن الأفلام تعرض صورة للعالم أكثر رعبا وصعوبة بما يتجاوز نطاق فهم الأطفال ، وهو ما لاحظته هيملويت ( أثر النضوج ) . ويكون تأثير أفلام الويسترن حركيا وباعثا على التنشئة الاجتماعية في الوقت ذاته ، ويرى هؤلاء المؤلفون أنها يمكن أن تقدم حلا سعيداً لعقدة أوديب وشعارها الأخلاقي ويرى هؤلاء المؤلفون أنها يمكن أن تقدم حلا سعيداً لعقدة أوديب وشعارها الأخلاقي للأمر « تصرف تباولا » ( Not to takre care but take action ) بينما يمكن أن يكون هذا الأمر الأخلاقي في النوعين الآخرين « كن أكثر حذرا قبل أن تتصرف » يكون هذا الأمر الأخلاقي في النوعين الآخرين « كن أكثر حذرا قبل أن تتصرف » ( take care much more Han take action ) ، ويذلك يتفق النوعان الأخيران مع المشكلات التي يواجهها المراهق الأكبر سنا .

ويمكن أن تؤكد هذه الاستقصاءات صورة أكثر دقة للتطهير: فالطفل والمراهق يعكسان ما يعتمل في داخلهم من مشكلات، قد تكون لا شعورية، على الفيلم.

والتأثير الناتج لا يثير، كما أنه لا يلغى ، الرغبة فى الفعل ، والإحساس بالإثم وما إليه ... ، غير أنه يزود المشاهد بوسيلة للتعبير عن ذاته وترجمة صراعاته ومن ثم يغدو التطهير هنا ظاهرة أكثر تعقيدا مما فى الفرضيات السابقة ، وينتج عن اقتران عدة « أليات » يدفع بعضها إلى الفعل ( الدينامية ) ، ويكبح البعض الآخر هذا الفعل ذاته ( الكبت ، المنع ) ( انظر القسم السادس ) .

ومن المذهل ملاحظة أن هذه التجارب قد تقضى إلى قلب الرأى السائد رأسا على عقب : فالأفلام البوليسية وأفلام الجريمة تعتبر عموما أكثر « خطورة » من أفلام الويسترن ، ومع أنها قد لا تدفع المشاهد إلى تقليد أحد رجال العصابات فإنها يمكن بالأحرى أن تجبره على الانطواء على ذاته ،

# ( ه ) المقارنة بين النتائج:

إذا كانت النتائج المحققة تتعارض تعارضا جذريا فيتعين استخلاص أن هذه التجارب لا تضع في اعتبارها على نحو ملائم جميع المتغيرات التي تنطوى عليها والواقع أن المقارنة بين إجرائين تجريبيين تبين أن « العدوانية » التي يشملها كل إجراء لم تتحدد بنفس الطريقة في الحالتين : ويحدد بيركوفيتز مستوى عدوانية الأفراد بدرجة العداء التي يظهرونها تجاه القائم بالعرض Progectionist الذي عمل على حرمانهم . ويحدد « أنكونا » ، على خلاف ذلك ، العدوانية بالاستجابة لاختبارات تقليدية جارية . ويقيم الأول صلة وثيقة للغاية بين طابع الحرمان ( الإحباط ) وطبيعة الإستجابة بينما يتمسك الثاني ، على العكس ، بإقامة علاقة بين موضوع الفيلم ( إيفان الرهيب ) وطبيعة الاستجابة ( الحاجة إلى التسلط ) ويبدى بيركوفيتز اهتماما أكبر بالاستجابة الحرمان ( الإحباط ) بينما يهتم أنكونا بالاستجابة الفيلم .

إن التجارب الجديدة وحدها هي التي يمكن أن تبين ما إذا كان ذلك هو السبب الوحيد لتعارضها . ومع ذلك يكفي إيضاح أن تعريف العدوانية ليس أحادي المعنى . ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الأفلام العنيفة تزيد أو تقلل من العدوانية بوجه عام : فذلك يتوقف على الطريقة التي تعرف بها العدوانية ، إذ توجد أنواع مختلفة (عداء فردي الطابع عند بيركوفيتز ، « الحاجة إلى التسلط » ، « الحاجة إلى الإنجاز » ) ، وليس ثمة ما يبرر التعجل في تحديد عدد هذه الأنواع ، فضلا عن أن العدوانية التي يثيرها الفيلم العنيف يمكن أن يكبحها المنع الذي يولده أيضا الفيلم العنيف ( البيرت ، تومسون ) ، ويستحيل استخدام وحدة قياس موحدة لحصر أثر متباين في صفاته ومتناقض في مكوناته .

ومثل هذه القيود تحد من النتائج المتحققة وتجعلها مجرد افتراضات . ،هكذا ، يبدو من الشاق الزعم بأنه تم إيضاح أن النهاية الأخلاقية للأفلام العنيفة (التي من نوع «الجريمة لا تفيد») تثير عنوانية المشاهدين (زايونك ، بيركوفيتز) . ويلوح أن هذه النتيجة المتناقضة تعتمد كلية على الاستبعاد المسبق لأي تحديد أخلاقي العنوانية التي يزمع قياسها : وإذا ما استبعدت الافتراضات الأساسية للاختبار عاملا معينا فإن الاختبار ذاته لا يمكنه أن يتوصل إليه أي أنه لا يمكن الاستدلال على ما لا يوجد في الافتراضات . وليس ثمة مبرر لرفض النتائج التي توصلت إليها هيملويت التي بينت بالملاحظة الإحصائية أن مغزى الفيلم يضطلع بنور مهم في تحديد الشهادة اللفظية التي يعبر بها الطفل عن مشاعره وانفعالاته .

### (و) النتائج:

زعمت الدراسات التجريبية أنها قادرة على أن تحدد تحديدا قاطعا الأثر الشامل الذي يحدثه العنف في الأفلام وتثبت « بالتجربة العلمية » قيمة الفرضيات المتناقضة للمحاكاة Muinesis ( ازدياد العدوانية ) والتطهير ( تقليل عدوانية المشاهد ) . وفي الواقع فإنها توضيح أمرا مغايرا تماما : فهناك قسط وافر من التعقيد والتناقض يخفيه استخدام مصطلح واحد لأنواع « العنف » من أجل تحديد الجوانب المتعددة للمضمون الدرامي الذي تنطوى عليه الأفلام والمضمون الحركي للسلوك ،

١ - يبدو أن فرضية اختزال جميع الأنواع العدوانية للسلوك ، البالغة التنوع من الناحية الكيفية واعتبارها مظهرا لدافع وحيد هدو التوتر النابع من الحرمان (بيركوفيتز) أو أنه يتم التحرر منها عن طريق ما يتحقق من إشباعات خيالية (أنكونا) يبدو أنها تحكمية على نحو غير مقبول ، فعدوانية السلوك الواقعى لا تنبع من مجرد دافع أولى وإنما هي محصلة لعدة « آليات » متنوعة ومتعارضة ( تومسون ) .

٢ - لم يعد العنف المقدم في الأفلام نوعا واحد وأن خواصه المتباينة كيفيا يمكن
 أن تدفع إلى الإعاقة الباطنية ( الكف ) كما يمكن أن تحض على الفعل ( تومسون ) .

وبما أن الطريقة التجريبية لم تتوصيل إلى أن تحدد بطريقة لا لبس فيها السبب أو الأثر الناتج ، فإنها تظل سجينة القيود التي فرضتها على نفسها ، فهي لا تدرس غير الآثار المباشرة دون أن يكون في وسعها تحديد قوتها ومدتها (١٤١) وفي ظل أوضاع مصطنعة لا تكون مماثلة بالضرورة للأجواء الواقعية التي يوجد فيها المشاهد (٢٤١) . وعندما تتخلص هذه الطريقة من هذه القيود وتقدم تفسيرات أكثر عمقا (تومسون) فإنها تتجه نحو الدراسة الكيفية للعنف في الأفلام ونحو نوع من « التحليل النفسي » لأثاره .

#### القسم السادس

# النهج الثقافي في حديد تأثير مشاهد العنف

سنحاول فيما يلى أن نجمع فى كيان محدد مجموعة الدراسات التى تتناول جميع الآثار الثقافية لمشاهد العنف ووظيفتها . وترمى هذه المحاولات إلى إعادة صبياغة المسزلة فى مجموعها . وقد كنا سنتردد فى عرضها فى هذا القسم فيما لو لم تسمح بإعادة النظر فى بعض المصاعب التى تبدت أثناء البحث ، ولقد تعرض بعض المؤلفين ، مستوحين سوسيولوجيا الثقافة ، وعلم النفس المشبع بالتحليل النفسى ، والنقد الأدبى أو الجمالى ، لمشكلة تأثير النضوج ( انظر القسم الثالث ) والدلالة الكيفية التى ينطوى عليها العنف ( انظر القسم الثانى والخامس ) ومدى وعى المشاهد ( الشرطية أو الاعتقاد ، أو « القراءة » ، انظر القسم الرابع ) . وحاولوا الإجابة ، باستخدام طريقة « شاملة » عن الأسئلة التى أبرزها « تومسون » و « أيمرى » من خلال طريقتهما التجريبية .

#### (أ) معنى العنف

يعتبر أغلب المؤلفين الذين نستعرض آراء هم مشاهد العنف بمثابة ظاهرة بسيطة قد لايكون هناك مبرر أبحث معناها : ويكفى تَذكر كميتها ، ومن هذه الكمية يمكن استنتاج تأثيرها . وقد لاحظت هيملويت أن العنف في أفلام الويسترن يكتسب طابعا حياديا لأنه يصب في قالب موحد ومن المؤكد أن معنى العنف المعروض على الشاشة ، بالنسبة لها ، كما هو بالنسبة اسائر الباحثين لايختلف عن معناه في الواقع : فالفعل العنيف هو فعل عنيف . ويمكن أن يكون تأثير الشاشة محايدا ( التطهير ) ويمكن أن يخلع عليه المشاهد تفسيراته الذاتية ، وسواء أكان الفعل العنيف عامل تحييد أم لا ، خالصا أم غير خالص ، فإن الدلالة الوحيدة الفعل العنيف هي تلك التي تضفيها عليه الأخلاقيات الاجتماعية أو المحاكم بالأحرى . وإلا فان العنف يغدو مجرد لعب خالص ( تسرية ، ترفيه ) ولاتصبح له دلالة في حد ذاته ( كما هو الشأن في الرسوم المتحركة وفي بعض أفلام الويسترن ) .

ومع ذلك ، فهل من الموكد أنه لايمكن أن تكون للعنف معانى أخرى ؟ لقد بنيت الدراسات التى أجراها أيمرى وتومسون أنه يكتسب دلالة أخرى عند المشاهد . ويرى المؤلفون الذين نتعرض لهم الآن أن مشاهد العنف الخيالى تنطوى فى حد ذاتها على دلالة مغايرة لدلالة أشكال العنف الماثلة فى واقع الحياة .

« إن العديد من النقاد تزعجهم القصص العنيفة التي يكثر تكرارها في الأشكال المعاصرة لثقافة الجماهير ، وإن مجرد وصف عمليات القتل والمعارك بنوع من الانبهار المروع إنما يسلط قليلا من الأضواء .

ولنتخيل ماذا يمكن أن يقوله ناقد من هؤلاء النقاد المتشائمين عن برنامج تليفزيوني يبدأ بجريمة قتل ، تعقبها عملية انتحار وتسميم ثم إيعاز بارتكاب المحرمات وينتهى أخيرا بامتلاء الشاشة بالجثث ، ويمكن أن يكون ذلك مفزعا ويشهد بوضوح على الاغتراب والسادية والعدمية التي تسود الثقافة الشعبية الحالية ... غير أن هذه الأحداث لا تصدر عن فيلم ويسترن أعد للتليفزيون وإنما تحدث في هاملت «شكسبير» (١٤٢) ،

ومن المؤكد أنه من اليسير المجادلة في هذه المقارنة التي تتسم بمبالغة خطابية .
ويلاحظ المؤلف نفسه أن عنف البطل عند شكسبير إنما هو الوسيلة التي يستخدمها
لتدمير ذاته بينما عنف أفلام الويسترن إنما يستخدم لتدمير الغير. ولكن «كاويلتي »
يطرح مشكلة المنهج : فعندما يتم تحليل دلالة أحد المشاهد عند شكسبير أو جويس
فإنه يتم الحرص على وضعه في سياقه ، مع مراعاة المكانة التي يحتلها في المسرحية
وفي مجموعة أعمال المؤلف ، إن لم يكن في نطاق الفن الدرامي وقواعد التاليف
السائدة في ذلك العصر ، ويمكن استخدام نفس المنهج لفهم المعنى المحدد لمشاهد
العنف في إفلام الويسترن .

والمبدأ الذي يتمسك به هؤلاء المؤلفون يتمثل في تطبيق مناهج التفسير التي تحصص عادة المصنفات الفنية على ثقافة الجماهير . وهو ما يقودنا إلى تحديد بعض الآثار التي توضح المعنى الحقيقي العنف الخيالي .

### (ب) تأثير الشكل

لقد أوضح أيمرى وبومسون أنه لا يوجد عنف عام وأن آثار مشاهد العنف تختلف تبعا لاختلاف نوع الأفلام السينمائية (الفيلم البوليسى، فيلم الويسترن، الأفلام الدرامية). وكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة إن لم يكن بافتراض أن النوع له تأثير في حد ذاته ؟ إن أطفالا هزتهم مشاهدة فيلم ويسترن لم يتذكروا بعد مضى شهر من الزمان سوى القالب الذى صيغت فيه الحدوتة: «لقد كان شخص يطارد قطاع الطرق ثم ألقى القبض عليهم » (ايمرى)، ويفترض كاويلتى أن القوالب النمطية إطار يحتوى عاطفة المشاهد: فالويسترن بنية (تركيب) ونموذج متميز (نمط) تتكون خصائصه الأساسية من المواقف النموذجية والشخصيات التى تحددها التقاليد، وسلسلة من الأحداث غير المتغيرة، ولا يستجيب المتفرج لمشهد عنيف أو لمجموعة متراكمة بشكل الأحداث غير المتغيرة، ولا يستجيب المتفرج لمشهد عنيف أو لمجموعة رموز (code) يحقق بموجبها كل مشهد، يجرى في مكانه المقرر وفي موعده المحدد، ما ينتظره منه ويرغب فيه.

ولما كنا قد انطلقنا من مالحظة عن الذاكرة فإن ذلك سيفضى بنا إلى طرح نظرية كاملة عن الإدراك:

« إن الويسترن شكل فنى موجه للعارفين حيث يستمد المشاهد متعته من تذوق التباينات الطفيفة التى تميز المسيرة التى يجتازها نسق من الأحداث يكون معروفا سلفا » (١٤٤).

ويمكن أن تكون النتيجة الأولى التي يسفر عنها هذا التحليل دحض أي تشبيه العنف الخيالي بالعنف الواقعي : فالويسترن الايحيل المشاهد إلى الواقع وإنما إلى ويسترن آخر . وعلى وجه العموم ، فان أفلام الويسترن ، مثلها مثل الأساطير ، يفكر كل منها في الآخر ، أو يحيل كل منها إلى الآخر :

« لقد خلقت تُقافة الجماهير مراجعها الخاصة بها » ( المصدر السابق ) .

وفى هذه الحالة لايتعين الخلط بين المجرم العادى الذى يوجد فى واقع الحياة وبين رجل العصابات أو قاطع الطريق الذى يمثل البطل التراجيدى فى ميثولوجيا جماعية. وكل منهما يتحرك فى عالم مختلف عن الآخر ولا يخلط بينهما المشاهد:

« إن أهمية فيلم رجل العصابات وطبيعة وكثافة تأثيره الوجداني والجمالي لايمكن قياسها لمكانة رجل العصابات ذاته أو بحسب أهمية مشكلة الجريمة في الحياة الأمريكية » ( ١٤٥ ) ،

وتعمل السينما عن طريق تركيب الأنواع أي الشكل الفنى ، على تفريغ المعنى الواقعي لمناهد العنف الذي تصفه لكي تخلي الطريق لبروز المعنى الخفي .

#### ( جـ ) تأثير الدلالة الكامنة

إن القول بأن العنف في الأفلام لاتكون له الدلالة التي يكتسبها العنف المماثل له في واقع الحياة ، ولايفضى إلى اعتبار الويسترن ، مثلا ، مجرد لعب خالص بلا هدف . وعلى النقيض من ذلك ، فإنه تكمن ، بوجه عام ، وراء المضمون الطاهر ( القصة مثلا ) ثلاثة أنواع من الدلالات الخفية ، ومن ثم فإن الويسترن يمكن أن ينطوى على الدلالات التالية :

- دلالة سيكولوجية: فهو « يعبر عن الحالة التي تسبق سن البلوغ في نمو الشخصية » (١٤٦) أو أنه يعبر بهذه المشاهد عن دراما السيطرة على الذات ( وارشو ) ،
- دلالة اجتماعية: إن بطل الويسترن يمكن أن يعرفه خير تعريف معنى الشرف فهو « الجنتلمان » الأخير الذي يتخلص من القيود الحالية التي يفرضها المجتمع الأمريكي ، ولايحتاج لأن يكون مالكا ولامتوطنا في المدينة لكي يصبح مستقلا: وهو يتمسك بقيم نادرا ما تحققت في الحياة على حد قول « وارشو » ،
- دلالة تاريخية سياسية: وكما أعلنت التايم بنهدو في ١٩٥٩/٣/٣٥، فإن «ملحمة الغرب الأمريكي إنما تنبع من الحرية التي تسود السهول الكبرى، ويتعين أن تجد مبتغاها في قلوب البشر الأحرار وهي ترمز إلى الحرية، في أفضل تعبيراتها »، أو كما قالت مجلة لايف: « يمثل الغرب الأمريكي مغامرتنا الروحية الكبرى ».

والتفسيرات المقترحة هذا قابلة كلها للنقاش بدرجة أو أخرى ، ومع ذلك فإنها تمهد الطريق لإرساء نهج نقدى جديد لايمكننا أن نعتر اليوم إلا على بعض معالمه الأولية التى تتسم بطابع إيحائى باعث على التفكير وغير محدد بصفة علمية . ومن ثم فإن وارشو يقترح إدراك صفة البطولة التى تخلع على رجل العصابة بوصفها :

« كلمة » « لا» التى تعارض الإجابة به « نعم » التى سادت على نطاق ضخم فى الحياة الأمريكية ووسمت ثقافتنا الرسمية بأسرها والتي لاتعبر مع ذلك إلا فى نطاق محدود الغاية عن إحساسنا الواقعى بحياتنا التى نعيشها » (١٤٧) .

ويمثل عالم أفلام الجريمة ( المدينة الكبيرة ) ومسيرته الكلاسيكية ( السعى إلى النجاح بأى ثمن ) وسعيلة ( العدوان في هذه الحالة ) الحجه الآخر للعالم الواقعي « الوجه الآخر للميدالية » – ومن الناحية السوسيولوجية فإن عالم رجال الأعمال وعالم الجريمة يكونان متماثلين في تنظيمهما وديناميتهما ، وأما من الناحية السيكولوجية فإن الفشل الموضوعي لقاطع الطريق ( رجل العصابة ) يتوافق مع الفشل الذاتي ومع الشعور بالإثم الكامن الذي يستشعره الأمريكي النزيه :

« إن رجل العصابة يتحدث عوضا عنا ، معبرا عن هذا الجزء من الروح الأمريكية الذي يرفض حتميات الحياة الحديثة ومتطلباتها ، كما يرفض النزعة الأمريكية ذاتها » (١٤٨) .

ويوضح وارشو: أي تلك الروح التي ترفض مذهب المتعة « المادية » باسم الاحتجاج الذي به « الروح » الفردية ، وهو ما يخالف حتى تمجيد العنف الحيواني .

ونحن نرى أنه إذا كان يلوح أن البنية السردية للسينما تحفر فجوة مزعومة يتعذر اجتيازها فيما بين العنف الواقعي والعنف الخيالي فإن المدلول الكامن يمكنه تحويل هذا الاختلاف إلى تعارض: يمكن أن يصبح العنف الخيالي احتجاجا أو نقدا للعنف في العالم الواقعي ، وبدلا من أن يؤدي إلى زيادة العنف في واقع الحياة عن طريق التقليد فانه يدفعنا إلى رفض هذا العنف ، برفض العالم ( بدرجة أو أخرى ) الذي يجعل هذا العنف ضروريا: ويقول وارشو إن ثمة رومانسية في أفلام الجريمة ، وعندما يتحدث الرومانسي عن المجرمين فإنه يحولهم إلى شعراء .

### (د) التأثير الرمزي

ينزع النهج الثقافي إلى تعديل المفهوم الذي يعتبر العنف المتخيل حافزا وذلك عن طريق الجمع بين صورة العنف والمعنى الخفى لهذه الصورة : وفي الوقت ذاته فإن مفهوم التأثير يصبح أكثر تعقيدا وتبرز هنا علاقة وثيقة مع تجارب تومسون (انظر القسم الخامس) . ويتمثل التعديل الأساسي في هذا الشأن في الكيفية التي تدرك بها علاقة الحافز – الاستجابة .

والواقع أنه يتعين علينا إثراء التصور المتعلق بعلاقة المشاهد بالشاشة وإدراك ما تنطوى عليه من تعقيد يضعف من حدة التعارض السابق تحديده بين التطهير والمحاكاة .

« لا يعد الويسترن بالنسبة للشاب الذى لم يبلغ بعد سن المراهقة مجرد وسيلة تخلصه من الطاقة المتراكمة فى داخله ، فذلك مفهوم ميكانيكى للغاية للكائن الإنسانى ، فالميثولوجيا التى تنظوى عليها قصة الويسترن لاتساعده على حل صراعاته الغريزية فحسب بل إن ما فيها من صور تعليمية تجعله يفهم معنى الحياة » (١٤٩) .

ولايمكن أن تختزل علاقة المشاهد بالشاشة إلى مشكلة اقتصاد غريزى (أخذ وعطاء) فالتأثير لايمكن النظر إليه من حيث «تصريف » أو « إثارة » الغرائز العدوانية ؛ لأن المشاهد الشاب يبحث في الفيلم عن إجابة ما عن معنى ، وهو ما يجده ، لا في صورة عبرة أخلاقية أو نظرية تربوية وإنما في رؤية للعالم ، في مجموعة من الرموز .

ولايرى هؤلاء المؤلفون في السينما سببا ، وإنما يرون فيها عملية متبادلة أو ما يمكن تسميته بمبدأ التكيف المشترك : فالمراهق يسعى إلى تكييف ذاته مع السينما وتجهد السينما ( العنف ) في التكيف مع المراهق : فالأفلام « تعبر » عن الصراعات التي تعتمل داخل المشاهد الشاب الذي لاينبهر أو « يتأثر » على نحو ساذج بالصورة ، وإنما يشغفه فيها وسائل تعبير جديدة تساعده على إبراز صراعاته الدفينة ، فالسينما أحد التفسيرات الرمزية العديدة لفتح مغاليق العالم « أو » تفسير رمزى العالم ( فاسيم ) ، وعلى هذا النحو يتعين تفسير تطور تفضيلات الشباب ( الذي تشغفه في البداية أفلام المغامرات والويسترن ثم يهتم بالأفلام العاطفية والكوميدية والبوليسية ) ، وتجد المشكلات المتعلقة بمختلف مراحل النمو استجابة لها في الأفلام المفضلة . وعندما يبدو أن شابا يتقمص بطلا ويتخذه نموذجا يحتذى به فإنه لايسعى إلى أن يضفى على مسلكه تعبيرا أوحت إليه به السينما بمهارة .

وإذا كان حقا أن تأثير العنف السينمائي إيجابي بصورة أساسية من حيث أنه يسبهم في النمو الثقافي للمراهق من خلال تزويده بالرموز والصور ذات الدلالة الثقافية فقد لوحظ أنه يمكن للرقابة الصارمة أن تعمل على زيادة العدوانية الفعلية عند الشباب بدلا من أن تعمل على تخفيف حدتها:

« إذا كان العرض التليفزيوني يجعل بعض الأطفال أكثر وعيا بدوافعهم العدائية ، وبذلك يساعد على إخضاع هذه الدوافع لرقابة واعية فإن منع الموضوعات الخيالية (مشاهد العنف) يمكن أن يكون تأثيره غير المباشر هو أزدياد الاتجاه إلى ارتكاب الأفعال العدوانية غير المسيطر عليها وهو ما قد يصاحبه الشعور بالإثم مما ينتهى بالاضطراب العقلى » (١٥٠) ،

# ( هـ ) النتائج

ينطلق بحث التأثير الثقافي لمشاهد العنف من الدلالات الكامنة لكي يخلص إلى إمكانية حدوث تأثير تهذيبي أو تربوي للعنف ، وفي السينما كما في التليفزيون فليس العنف ( المبالغ فيه ) لعالم الكيار ( الموصوف طبقا لمخطط معين ) هو الذي يمكن أن يتسلل على نحو خطر إلى عقل المشاهد الشاب ، فعلى النقيض من ذلك ، فإن المراهق قد يجد عالمه الداخلي متمثلا في عنف ميثولوجي الطابع يتوافق مع عنف أهوائه دون أن يشبع شغفه بالعنف .

وتتسم التفسيرات التى تستند إلى هذا المدلول الكامن بطابع كيفى وكثيرا ما تكون انطباعية ، ويمكن أن يقول البعض إنها تعسفية ، وبدلا من بحثها فإنه يجدر التركيز على وجود مثل هذه التأثيرات الثقافية ومقابلتها بالطرق الأخرى الخاصة ببحث أثار مشاهد العنف .

#### القسم السابع

# التلخيص

لم نقم ، عندما بحثنا تأثير مشاهد العنف ، بإجراء حصر شامل لجميع الأراء التي أبديت في هذا المجال . ويمكننا أن نستعرض بإيجار هذه الآراء على النصو التالي ؛ فالتأثير وفقا لما يراه المؤلفون يمكن أن يتميز بأنه :

- سلبى ( التقليد ، المحاكاة ، وهو ما يتمثل في احتمال انعكاس العنف المشاهد على السلوك الواقعي عن طريق التقليد ) ،
- إيجابي ( التطهير ، التخلص من نزعة العدوان الواقعي من خلال المشاركة في عدوان متخيل ) .
- محايد ( لا توجد علاقة مباشرة للسينما والتليفزيون بالعدوان الواقعي ، إذ يعتبر بمثابة نوع من اللعب والتسرية أو بمثابة خبرة جمالية وثقافية ) .

وتفاصيل الآراء لا نهاية لها ، وهي تتضاعف ويزداد عددها استنادا إلى شتى المفاهيم الدينية أو الأخلاقية أو الفلسفية أو السوسيولوجية أو السياسية ، وما إليه .. وإذا أمكن دراسة مجموع هذه الآراء المتناقضة فإن ذلك قد لايسلط الكثير من الأضواء على الأثر الواقعي لمشاهد العنف وإن كان يبرز بوضوح الحالة العقلية التي تسود المجتمعات المعاصرة . غير أنه إذا ما اعتزم أحد الآراء أن يبلغ في حد ذاته مستوى الموضوعية دون أن يستند فقط إلى عقيدة أو نظرية مقررة ، فإن أساليب البرهنة التي يستخدمها للإقناع ستكون محدودة .

ولقد حرصنا على تعداد أساليب البرهنة هذه وركزنا على إيجاز النتائج التى تتيح التوصل إليها والقيود التى تصادفها ونطاق تطبيقها ويمكن أن ينهض الرأى في هذا المجال على ما يلى :

- الوقائع: التحليل الكمى للمضمون العنيف (القسم الثاني) وردود أفعال الجمهور (القسم الثائي) وردود أفعال
  - الاستدلال: استعراض النظريات السيكولوجية وفروضها ( القسم الرابع ) .
    - التجربة: الدراسة « المعملية » للآثار ( القسم الخامس ) .
    - التفسيرالكيفي: دراسة المدلولات الثقافية ( القسم السادس ) .

وتُمثُل الترتيب الذي اتبعناه في البدء باختيار المعطيات التي لاجدال فيها على الإطلاق (من الناحية الكمية) ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المعطيات التي يبدو أنها أكثر إثارة للجدل (التفسيرات الكيفية)، ومن ثم فإن هذا الترتيب لا يعد ترتيبا تصاعديا تضع فيه الفرضية الأخيرة حدا للنقاش وتكون بمثابة نتيجة نهائية، والواقع أن جميع

هذه الأنواع من الاستبدال والبرهنة استخدمها الباحثون لأن كل نوع منها لايتيح منفردا الحصول على نتائج حاسمة بصفة قطعية . وعندما يظن المؤلفون أنهم توصلوا إلى نتائج كهذه فإنهم يعتقدون أنهم حددوا موضوعيا أحد الأشكال الثلاثة التالية لعلاقة الحافز – الاستجابة :

- (١) العنف الشامل التأثير الشامل على عامة الجمهور (انظر القسم الأول والثانى والثالث والرابع).
- والسادس) ،
  - ( ٣ ) قطاع معين من الجمهور نوع معين من التأثير ( انظر القسم الثالث ) .

لقد أوضحت النتائج التي استعرضناها أنه لا يمكن استخدام أي شكل من أشكال علاقة الحافز – الاستجابة في إثبات وجود تأثير واضبع لا لبس فيه الضف المعروض على الشاشة لأن ثمة متغيرات متعددة تتدخل في هذا الصدد ، سواء على صعيد الحافز أو على صعيد الاستجابة ، وتظل كثرة المتغيرات مشكلة محيرة تواجه أي محاولة للبرهنة والأثبات وإنه لا يمكن الفصل التام الدقيق فيما بينها من تداخل ، وإذا كانت طرق التحليل البالغة الدقة قد أخفقت في بلوغ هدفها فإنها أسهمت على أقل تقدير في إظهار الأوجه المتعددة "لتأثير " يصعب عزله في خاتمة المطاف .

إن تعقد تأثير مشاهد العنف إنما ينبع من تعدد الآراء التي يمكن تبينها فيما يتعلق بطبيعة العنف في الأفلام وطبيعة الأثر والعلاقة التي تربطهما:

# (أ) طبيعة التأثير

- (١) يمكن دراسة تأثير مشاهد العنف على الجمهور على عدة مستويات وفي فترة مختلفة ، وقد أمكن التمييز بين الأنواع التالية من ردود الفعل السيكولوجية :
- التأثير المباشر على الأعصاب : تثير مشاهد العنف توترا عصبيا مباشرا يتمثل في ردود الأفعال التي يمكن ملاحظتها على الفور . ( انظر القسم الخامس ) .
- التأثيرالوجدائى: يمكن ملاحظته بدرجة أقل من التأثير السابق، وتستند النظريات الخاصة به إلى مقولات التقمص والإسقاط والاعتقاد والكبت (انظر القسمين الرابع والخامس).
- التأثيرالأخلاقي : لقد اتضح من الدراسة الإحصائية أن السينما والتليفزيون يؤثران على رؤية العالم والقيم عند الشباب الدوب على المشاهدة (القسم الثالث) . غير أنه يلوح أن هذه الآثار محددة النطاق حيث أن القيم التي يتم بثها وإرسالها وبالتالي استيعابها لا تختلف عن القيم التي يجدها الطفل في مواضع أخرى (أثر الإحلال) ويتمثل التأثير الحادث هنا في التعجيل بالنضج أكثر من كونه تحولا جذريا .
- التأثيرالفكرى: تقدم السينما والتليفزيون « معلومات » عن عالم الكبار بما فيه من جوانب سلبية ، وعن أساليب العنف . وإن الضاصية الميزة ، في هذه الحالة

- أيضا ، هى نشر المعلومات على نطاق واسع ، لأن المعلومات يمكن أن تصل إلى المراهق من مصادر أخرى ،
- (٢) هلالتأثيرواحد أم متعدد ؟ يلوح أن هذه الجوانب المختلفة لا تضاف إلى بعضها البعض لكى تحدث أثرا واحدا ، وهكذا يتضع أن التأثير على الأعصاب والأثر الوجدانى يتناسبان تناسبا عكسيا (القسم الخامس) وكثيرا ما يضع المؤلفون الأثر الوجدانى في مقابل الأثر الفكرى (شرام ، هيملوبت).
- (٣) هلالتأثيرحسن أمسيى ؛ يضفى الكتاب فى أحيان كثيرة على هذه الآثار قيمة إيجابية أو سلبية (يعتبر التوتر العصبى بوجه عام ، سيئا فى حد ذاته) غير أنهم لا يتفقون فيما بينهم ، فالإسراع بالنضوج يمكن أن يكون مدانا (باعتباره سابقا لأوانه) أو قد يعتبر إيجابيا (إلى حد ما عند هيملويت وإلى حد كبير عند موران) .
- (٤) هلهذا التأثير مؤقت أم مستديم؟ تنصب غالبية الدراسات ، لضرورات فنية ، على الآثار قصيرة المدى ويتساط العديد من الكتاب عما إذا كان ممكنا استخلاص آثار مستديمة انطلاقا من هذه الملاحظات .
- ( ٥ ) هلتحدث السينما والتليفزيون تأثير امحددا ؟ يمكن الإجابة بلا إذا ما تم التمسك بأثر الإحلال وبنعم إذا ما تم الاعتقاد بوجود أثر للشاشة ينتج عن قوة « التنويم » التى تمتلكها الصورة ( القسم الرابع ) ،

## (ب) طبيعة العنف المقدم على الشاشة

- (۱) أشكاله: يمكن دراسة العنف من الناحية الكمية (القسم الثانى)، كما يمكن تمييز خواصه المختلفة، الدراسة الكيفية، بحسب أنواع القصص التى يظهر فيها (القسم السادس)، ولقد قدمت إيضاحات محددة عن الكيفية التى يعرض بها: وبما أنه لايمكن أن يتحدد موضوعيا التأثير المحدد لمشاهد العنف فإنه يصعب دراسة الكيفية التى يختلف بها هذا الأثر عندما يجرى تقديم العنف في صورة خيالية أو عندما يتم تقديمه على نصو وثائقي أو كيف يختلف تبعا للزاوية التى يرى منها. وقدمت يتم تقديم على نصو وثائقي أو كيف يختلف تبعا للزاوية التى يرى منها. وقدمت هيملويت بعض الإيضاحات (انظر القسم الأول)، ويبرز بعض المؤلفين، دون أي معلومات أخرى سوى شهادة الأطفال الذين تم استجوابهم أو الآراء التي أدلوا بها، وأثير اللقطات المخوذة عن قرب (المكبرة) وخطورة العنف في الحوار والصنوت والأفلام الوثائقية (نفس المرجع)، ولا تكفى عبرة النهاية (الجريمة لاتفيد) لتبرير فساد الوسائل المستخدمة فيها (شرام وأخرون) غير أنه يبدو أننا إزاء حكم أخلاقي للمؤلفين ذاتهم (انظر المناقشة في القسم الخامس).
- ( ٢ ) قيمته: يظن أغلب المؤلفين أن مدلول العنف سواء أكان واقعيا أو خياليا يظل دوما كما هو ولهذا فإنهم يقيسون أثر مشاهد العنف عن طريق قياس عدوانية المشاهد لمعرفة ما إذا كانت تزيد ( التقليد ) أو ( التطهير ) . ولهذا السبب أيضا فإن تقييم خطر الأفلام العنيفة يعد المشكلة المحورية التي تواجه أغلبية الباحثين . ويرى مؤلفون أخرون ( القسم الخامس ) أن العنف المتخيل ، أي الذي يرد في القصص

الخيالية تكون دلالاته الخاصة التي لايمكن تفسيرها على ضوء الدلالة التي يكتسبها العنف في واقع الحياة . وسيكون الأثر مختلفا عن ذلك الذي يتولد عن مجرد تصوير العنف الواقعي وسيكون بالأحرى هو الأثر الثقافي المتولد عن عنف « ميثولوجي » .

#### (جـ ) حديد العنف في واقع الحياة :

تفترض مشكلة الآثار الخطيرة للسينما والتليفزيون أنه تتوفر بعض المعايير لتقدير ذلك الخطر. وتتمثل هذه المعايير في أنواع ثلاثة وإن قلة نادرة من المؤلفين هي التي اهتمت بمناقشتها والبرهنة عليها.

- (۱) المعيار القانونى: يحدد الأثر الخطير بوصفه انتهاكا للمعايير المقبولة قانونا ، واستخدم بوجه خاص فى دراسة الارتباط بين ارتياد السينما ومشاهدة التليفزيون من جهة وانحراف الشباب ، من جهة أخرى (القسم الثالث) .
- (٢) المعايير السيكواوجية والأخلاقية: تحدد بمزيد من الدقة الأثر الخطير بوصفه انتهاكا لمعايير فئة اجتماعية أو لمعايير المؤلف شخصيا ، ومن ثم فإن « التوتر العصبي » عند المشاهد يوضع في تعارض مع التأمل الهاديء الذي يعتبر أفضل ، وكذلك فإن « المشاركة الوجدانية » يمكن الخلاص منها عن طريق « التأمل عقب الفيلم » .
- (٣) مقاييس عدوانية السلوك: أجريت عدة اختبارات لهذا الغرض ، وقد مكنت هذه الطريقة من تمييز عدة أنواع مختلفة من العدوانية دون أن يغدو ممكنا اكتشاف عنصر « خطر » مشترك فيما بينها . ( القسم الخامس ) .

ويتوقف تعريف « الخطر » مثل تعريف « السلوك المنحرف » على اللحظة المعينة التى يرد فيها في موضوع الفيلم ( القصة ) وعلى طبيعة المجتمع الذي يتحرك في داخله الفرد وهو أمر نادرا ما يشغل بال الباحثين ، وكما تتعرض المعايير للتغير مع الزمن فكذلك تقييم ما هو « خطر » :

« وقد تبين ، مثلا ، أن السينما فى ثلاثينات هذا القرن أثرت على الفتيات بصورة سلبية أكثر من تأثيرها على الفتيان ، والواقع أن السلوك « العدوانى » الفتيات ، ولاسيما فيما يتعلق بالبحث عن رجل والاستحواذ عليه ، كان قد تحدد فعلا وبصورة مسبقة بوصفة أكثر بعدا عن المعايير الاجتماعية المستقرة من نفس سلوك الفتيان . غير أن قوانين المجتمع المحددة اسلوك الفتيات « العادى » قد تغيرت فى الاتجاه الذى حددته السينما ، وبالتالى لم نعد نسمع نفس الانتقادات ولا ذات الصرخات فى هذا الشئن » (١٥١) .

## (د) العلاقة بين مشاهد العنف وسلوك المشاهدين:

لقد أتاحت الدراسات التي أجريت تمييز عدة أنواع مختلفة من العلاقات ورفض بعض هذه الأنواع:

- (أ) لايوجد تأثير مباشر: لا تؤثر السينما مباشرة على السلوك ، وإن تأثير مشاهد العنف لابد أن يجتاز عبر عوامل أخرى (متغيرات سوسيولوجية أو سيكولوجية : القسم الثالث) ،
- (ب) لايوجد تأثير قائم بذاته (مستقل): فهو يعتمد على القيم التى «يحل محلها) التليفزيون والسينما والتي لايكون خاصة بهما (القسمان الثالث والرابع)،
- (ج) يمكن أن يكون التأثير عكسيا: فالعنف الخيالي يهدىء السلوك عن طريق التطهير (القسم الرابع) وضروب المنع والكبت (القسم الخامس) أو بفضل السيطرة «الرمزية »على جوانب الجموح في الشخصية (القسم السادس).
- (د) وقد يكون تقليدا ، حيث يدفع العنف في الأفلام عندئذ إلى نهج سلوك واقعى عنيف عن طريق الإثارة العاطفية التي تنبع من « المشاركة » أو من خلال المعلومات التي ينقلها إلى المشاهد ( القسمان الرابع والخامس ) .

وتفضى جميع الدراسات إلى التأكيد على الطابع المعقد للآثار المعنية وعلى الصعوبات المنهجية التى يصادفها من يبغى عزلها فى صورتها الخالصة . ويلوح أن اتجاهات البحوث الحالية ( ١٥٢ ) تبغى تذويب فكرة التأثير المحدد لمشاهد العنف فى استقصاءات أوسع نطاقا تتناول معايير وأنواق المراهقين . وتركز بعض الاستقصاءات على تطور أذواق المشاهدين على مدى عدة عقود ( دى سولا بول ) . ويتجه باحثون أخرون إلى إدماج البحوث الخاصة بآثار وسائل الإعلام الجماهيرية فى بحوث أكثر شمولا تدرس تطور الأطفال ( لازار سفلد ) . ويرى غيرهم إلحاقها بدراسة المعايير الاجتماعية بوجه خاص ، استقصاء الاجتماعية بوجه خاص ، استقصاء روديسين ) .

ويلوح أن جميع هذه الاتجاهات تبين أن العديد من الباحثين شرع يتخلى عن السعى لتحديد تأثير « خالص » لمشاهد العنف ولتصنيف مكوناته ومتغيراته ،. كما بدأ يقل اهتمامهم بتقصى علاقات السبب بالنتيجة ( هذا الجانب من مشاهد العنف – أو ذلك الأثر الخطير أو الضار) ، في حين أنهم يهتمون ، على الأصح بالمحددات السوسيولوجية والسيكولوجية التي يمكن أن تتحكم في استخدام المشاهد للعنف الذي تقدمه الشاشة . ولايمكن لهذه الدراسات أن تزود المشرعين بوصفات أو مباديء تجريبية تتيح لهم تقييم ذلك المشهد في ذلك الفيلم وإنما يمكنها حصر وتحديد الزوايا التي تيسر الحكم على تأثير الفيلم ، إذا ما افترض وجود الأثر وإذا كان ممكنا للمرء أن يحكم عليه :

« لايحتاج المشرعون إلى تعداد لانهائى للعلاقات المحدودة التى تحكم السبب بالنتيجة مثلما يحتاجون إلى إيضاح الطريقة التى تمكن من إدراك كيفية تطور الأبعاد المختلفة التى تنطوى عليها هذه العلاقات » (١٥٢).

وهكذا فإن الدراسة الموضوعية - ويسميها الكتاب الدراسة العلمية في الأغلب -- لاثار مشاهد العنف تمهد السبيل لإصدار الحكم غير أنها تحجم عن إصدار الحكم النهائي.

اندریه جلو کسمان المرکز القومی للبحث العلمی ، باریس

## خــاتمـــة

# ( ألحقت هذه الخاتمة بالترجمة الإنجليزية للنص الفرنسي وقد رأينا إضافتها تعميماً للفائدة والانتفاع بما فيها من معلومات مهمة - المترجم )

## الكتابات الحديثة عن تأثير العنف في وسائل الإعلام على العنف في الحياة الواقعية.

منذ أن أنجز جلوكسمان استعراضه صدر عدد مهم من المؤلفات اكتسى معظمها بالنزعة التجريبية ، وتناول تأثير العنف في وسائل الإعلام على العنف في الحياة الواقعية ، ويستهدف هذا الموجز استكمال عرض جلوكسمان وتقديم الدلائل الأحدث عهداً .

ويتمثل السؤال المطروح عن عنف وسائل الإعلام فيما لوكان لهذا العنف تأثيره على العنف الذي يمارس في الحياة اليومية ، وهذا السؤال غير ملائم للأسباب التالية :

- (أ) إنه يتعامل مع العنف في وسائل الاعلام كما لو أن مضمون العنف في هذه الوسائل ظل بلا تغيير مع مرور الزمن . والحق أن العنف الذي تعرضه الوسائل متباين ، ويختلف في نوعيته وكميته مع اختلاف الزمن . ولهذا السبب وحده فقد يكون من الأجدر طرح سؤال عن « كيفيمكن » للعنف في وسائل الاعلام أن يؤثر على العنف الواقعي في الحياة ؟ ومثل هذا السؤال يغير محور الاهتمام إلى العمليات المتعلقة بآثار وسائل الإعلام ويوسع من نطاق المشكلة لكي تشمل أنواع العنف المكنة ، وليس تلك التي تعرض في وقت معين فقط ،
- (ب) وحتى لو كان ممكنا القول بأن الناس يتأثرون بالعنف الذى تعرضه الوسائل تأثرا ضارا ، فإن ذلك لاينطوى على أى نتائج عملية . وعلى سبيل المثال فإن العنف الذى تقدمه وسائل الإعلام يمكن أن يكون له تأثيراته الحميدة ، وكذلك تأثيراته الضارة . وإذا كان الأمر كذلك فمن الضرورى عندئذ ايضاح أى أنواع العنف تؤثر تأثيرا حميدا وأيها يحدث تأثيرا ضارا . وما لم يكن المرء راغبا في إعاقة الآثار الحميدة فإنه لايمكن تقديم اقتراحات عما ينبغي في شأن العنف في وسائل الإعلام .
- (ج) كما أنه يتفادى المشكلة التى تتعلق بمن الذى يتأثر بالعنف فى وسائل الإعلام؟ هل هم الأطفال فقط فى السن الحرج، أم أننا نتأثر جميعا؟ وعلى الرغم من أنه يبدو وجود اتفاق فى الرأى على أن الرقابة يجوز أن تكون سليمة بالنسبة للأطفال فإن هذا الاتفاق سرعان ما يتحطم عندما

يتعلق الأمر بالراشدين . وتغدو المشكلة أكثر حدة عندما يتضبح أن أكثر الأدلة التي تدين العنف في وسائل الإعلام ارتكزت على الدراسات التي تناولت الكبار .

ومن الاعتبارات المهمة أن المجتمع متناقض وجدانيا بصدد العنف . فالمجتمع يجيز العنف دفاعا عن الملكية ، ويمقت القتل غير أنه يحرب بعض أفراده على فن القتل . وتلك أمثلة متطرفة ، غير أنه لا ريبة في أن المجتمع لايستنكر كل الاستنكار العدوان والعنف . ويعنى هذا أنه يتعين على صانع القرار أن يتوصل إلى اتفاق بصدد طبيعة العنف في المجتمع قبل أن يكون قادرا تماما على التعامل مع أي أثار محتملة العنف في وسائل الإعلام . ومما يزيد الأمر تعقيدا احتمال أن يكون العنف المجاز اجتماعيا كما يعرض على شاشة التليفزيون والسينما ، نفس الآثار التي تعزى للأوصاف الخيالية للعنف ، أو قد لايحدث تأثيرا .

وفى خاتمة المطاف ، فإن مشكلة آثار العنف فى وسائل الإعلام تتوقف على القضايا التى لايستطيع البحث العلمى أن يقدم فيها إسهاما ، ولابد أن يعتمد اتخاذ القرارات فى هذا الشأن ، حالما يتمكن اتخاذها ، على الأحكام القيمية . وعلى الرغم من أن البرهنة الموضوعية لها أهميتها فإنها ليست الأساس النهائى الذى يقوم عليه إصدار هذه الأحكام ، وتبين هذه الحجة أنه يستحيل أن تؤخذ آثار العنف فى وسائل الإعلام بمعزل عن سياقها ، إذ لا ينبغى التغاضي عن مشكلات المجتمع المتعلقة بالعنف لمجسرد توجيه الانتباه إلى العنف فى وسائل الإعلام ، فهما وثيقا الصلة . وذكر هالوران » مؤخرا الرأى التالى الذى يعتبر مفيدا فى هذا الصدد :

« زعم أحد علماء الجريمة المشهورين في أمريكا أنه كثيرا ما تكون النتيجة التي تسفر عن أنشغال الجمهور بآثار التليفزيون والسينما والإذاعة وكتب التسلية الفكاهية هي مجرد إعطاء الإحساس بأنه ينبغي عمل شيء ما . وزعم أن السؤال الأعمق الذي يتعلق بسبب اهتمام الشباب بهذا الترفيه يثير قضايا لايود الكبار في أغلب الأحيان التعرض لها بسبب اهتمامها بموضوعات مماثلة . وكذلك تعتبر هذه المشكلة دليلا على الحجام عالم الكبار عن تناول العوامل الأساسية لهذه المشكلة بصورة فعالة . ويعتبر وجود عصابات من الأولاد المنحرفين مشكلة فورية أهم وأصبعب من التليفزيون أو السينما أو الإذاعة أو الكتب الفكاهية ، غير أنه ثمة مجتمعات قليلة تتوفر لديها التصورات اللازمة للتصدى لها . ويتجه الجمهور في تناول المصاعب الاجتماعية إلى اختيار أسهل الطرق » .

## البحسوث :

قد يلوح أن أوضح طريقة لتناول هذه المشكلة لاتتعدى وضع جماعة من البشر أمام جهاز التليفزيون أو شاشة السينما لكى يشاهدوا فيلما عنيفا ثم يقاس بعد ذلك ما إذا كان هؤلاء البشر قد أصبحوا أكثر عنفا أو لا ، نتيجة لمشاهدة الفيلم . وعلى الرغم من أن ذلك هو الإجراء المعتاد ، على وجه التقريب ، فان هذه الخطة تقتضى طرح ثلاثة أسئلة على أقل تقدير :

- (أ) من هم الأفراد الذين يتعين وضعهم أمام الشاشة ؟
  - (ب) ما الأفلام التي ستعرض عليهم ؟
- (ج.) كيف يمكن قياس التغيرات التى تطرأ على مستوى العنف ؟ وتتمثل الإجابة الواضحة عن الأسئلة فى القول أنه يتعين الاستعانة بفئات مختلفة من البشر وأنواع متباينة من الأفلام واتباع طريق مختلفة لقياس مدى العدوانية . ومما يؤسف له أن البحوث القائمة حاليا لا يتضح أنها تسلك هذا الاتجاه . وعلى سبيل المثال ، فإن فريقا من الباحثين فى جامعة وسكونسن لم يستخدم سوى فيلم عدوانى واحد طوال عدة سنوات أجرى فيها بحوثه . ومن الجلى أن هذا المسلك غير سليم ، حيث إنه لا يساعدنا على تحديد أى نوع من الأفلام يؤثر على العنف فى الحياة الواقعية وأيها لا يترك تأثيرا . وعلى الرغم من أن الباحثين استعانوا بأنواع مختلفة من الأفراد الذين يترك تأثيرا ، وعلى اللحوظ أنهم أخفقوا فى أن يغيروا بصفة الأفراد الذين اختيروا لإجراء التجربة ، فمن الملحوظ أنهم أخفقوا فى أن يغيروا بصفة الأفراد الذين اختيروا لم تتوفر لدينا معرفة واضحة بأنواع صور العنف التى يمكن أن تؤثر على أنواع العنف فى الحياة الواقعية .

ولنعد إلى التصميم الأساسي للتجربة ، فقد اضطلع « والترز » ومن عملوا معه بعدة تجارب بالاستناد إلى المبدأ الموصوف بعاليه وطلبوا من الأفراد أن يشاهدوا أحد المشاهد القتالية في فيلم "Rebl Uihaut Cause" أو منظرا في فيلم غير عنيف وتباين الأفراد ما بين ذكور يعملون في مستشفى وطلبة في مدرسة عليا وفتيات في سن الرشد ، ولكي يمكن قياس العدوانية فإنه تم إيجاد وضع اعتقد فيه الأفراد أنهم يعاونون في دراسة أثار الصدمات الكهربائية على التعليم . وفي كل مرة يرتكب « التلميذ » خطأ في مهمته التعليمية يقوم أحد الأفراد المشاركين في التجربة بمعاقبته ، باستعمال الصدمة الكهربائية ، وبهذه الطريقة ، يتم قياس العدوان قبل وبعد عرض الفيلم ، وأظهرت النتائج ، بصفة أساسية ، أن مشهد العنف زاد من درجة العدوان في تعارض مع الفيلم الآخر غير العنيف ( فيلم الضبط ) الذي اتجه إلى إقلال درجة العدوانية التي تبدت لدى أفراد التجربة . وقد كان التصميم الأساسي لتجربة بيركوفيتز ( المذكورة في دراسة جلوكسمان ) مماثلا من نواحي كثيرة للتصميم الذي وضعه « والترز » . فقد عرض على الأفراد فيلم عنيف وفيلم غير عنيف ، وتم قياس درجة العدوانية إما باستعمال الصدمة الكهربائية على نحو ما سبق ذكره أو بكتابة الفرد لتقرير يرفع إلى هيئة أعلى عن القائم بالتجربة ، أما أوجه الاختلاف فتتمثل فيما يلى :

- (أ) تفاوت مدى غضب الأفراد بصورة منتظمة .
- (ب) كان العدوان موجها إلى الشخص الذي أحبط الفرد بغية إثارة غضبه في المقام الأول ،

(ج) كان العنف ، باستخدام الأوصاف اللفظية، في الفيلم العنيف له مايبرره بصفة منتظمة أو ليس له ما يبرره (أي أن قضية العنف إما أنه كان لها ما يبررها من الناحية الاجتماعية أو ليس لها ما يبررها) ،

ووجد بيركوفيتز ، خلافا لما توصل إليه والترز ، أن الأفراد الغاضبين فقط هم الذين كانوا أكثر احتمالا للقيام بالعدوان نتيجة مشاهدة فيلم عنيف ، وحتى هذا الأمر لم يصدق إلا عندما كان الحدث العنيف مبررا بالحث اللفظى . وليس هذا فحسب ، بل إنه في الدراسات التي أتيحت فيها الفرصة للفرد القيام بالعدوان على أكثر من قائم بالتجربة ، فان العدوان لم يزد إلا تجاه الشخص الذي عمل على إحباط هذا الفرد . وإذا ما تعين تقبل النتائج السابقة باعتبار أنها تشير إلى بعض الأمور المتعلقة بالآثار الواقعية للعنف في التليفريون والسينما ، فإنه قد يتعين أن نستخلص أن الآثار الوسيطة محددة للغاية . وقد أوضحت بحوث أخرى أنه كلما تماثل هدف العدوان في المختبر مع العدوان في الأوضاع المختبر مع العدوان في الأوضاع المختبرية . واستخدم جين Geen وأونيل انها نموذج بيركوفيتز لمجرد الإثارة النفسية المضروري إثارة الغضب ، وتوصلا إلى نفس النوع من النتائج ، وقد يبدو أنه ليس من الضروري إثارة الغضب ، وتوصلا إلى نفس النوع من النتائج ، وقد يبدو أنه ليس من المضروري إثارة غضب الفرد الحصول على الآثار التجريبية ، بل يكفي أن ترتفع درجة الإثارة النفسية عنده ، وهل يمكن تحقيق ذلك بمجرد جعل الفرد سعيدا أو في حالة انتعاش ؟ ،

ويمكن أن تكون مثل هذه الأمثلة ذات أهمية أكبر إذا ما أمكن جمع أدلة أخرى باستخدام تجارب مختلفة وأنواع متباينة من مقاييس العدوان . وإن الدراسة التى قامت بها هايمان يمكن أن تكون ملائمة في هذا المضمار . واستخدمت في قياس العدوان السباب اللفظى في حالة تنافسية . وعرض على الأفراد ( وهم من الأحداث المحتجزين ) إما جزء عنيف الغاية من مسلسل تليفزيوني شعبي أو فيلم تربوي . ثم تم قياس العدوان . ولم يوجد أي اختلاف له شأنه بين الجماعة التي خضعت التجربة وجماعة الضبط التي لم تشهد العرض وكان مستوى العدوان منخفضا للغاية في واقع الأمر . وعلى الرغم من أن هذه الدراسة مماثلة في خطوطها العامة لدراسة والترز إلا تضيف المزيد في هذا الصدد . وقد عرض على أطفال بمدرسة حضانة إما أحد الأفلام تضيف المزيد في هذا الصدد . وقد عرض على أطفال بمدرسة حضانة إما أحد الأفلام العنيفة أو فيلم غير عنيف للمراقبة . وتمت ملاحظة سلوك الأطفال أثناء المشاهدة وفي العنيفة أو فيلم غير عنيف المراقبة . وتمت ملاحظة سلوك الأطفال أثناء المشاهدة وفي لكل طفل في الأسبوع الذي تلا هذا العرض . ولم توجد أي آثار نجمت عن مشاهدة الكل طفل في الأسبوع الذي تلا هذا العرض . ولم توجد أي آثار نجمت عن مشاهدة الدى المتوسط .

وتوضح هذه الدراسات أنه حتى في إطار المختبرات السيكولوجية فإن النتائج التي تسفر عنها مختلف الدراسات لايلزم بالضرورة أن تأتي متوافقة ومن غير المستحسن التعجل في استخلاص أن هذه الدراسات لا طائل منها . ومن المكن أن تكون جميع النتائج صائبة ولكن في ظل ظروف معينة فقط . مما يعنى أنه يتعين على

الباحثين قضاء وقت أطول في أن ينوعوا بصفة منتظمة ظروف التجربة ونوع الفيلم المستخدم ونوع الأفراد الذين يخضعون التجربة ومقاييس العدوان المستخدمة . وقد يكون من الأصوب انتظار المزيد من نتائج البحث في هذا المجال قبل استخلاص حتى النتائج المؤقتة تماما .

إن الدراسات المذكورة بعاليه عن آثار العنف في وسائل الإعلام لا تقوم على أساس نظرى من عدة نواح وهي تتم في موازاة لأوضاع وسائل الإعلام ، وما أقل ما قيل في معظم الحالات عن الطرق التي يفترض أن تؤثر بها الأفلام على استجابات المشاهد ، ويبين استعراض جلوكسمان بجلاء أن هناك الكثير من النظريات والأفكار عن كيف يمكن للعنف المنقول بالوسائل أن يحدث آثاره ، ومن المكن ، بغرض التبسيط تقسيم الدراسات التجريبية في هذا المجال إلى ثلاثة أقسام :

- (أ) الدراسات التي تتم في موازاة الأوضاع الحياة الفعلية كما سبق وصفه.
- (ب) دراسات تتضمن آليات التقليد (دراسات تنهض على أساس أن المتأثر سوف يقلد شخصية عدوانية ) .
  - ( ج ) دراسات تتناول آليات تطهير العدوان .

ولا يستبعد أى نوع من هذه الأنواع غيره وكل منها يعتبر جزءا مستقلا له فائدته يتعين على الباحثين أن يشقوا طريقهم إليها .

وتتناول الدراسات التي تتضمن آليات التقليد، في معظمها ، الجوانب غير السارة في عنف وسائل الإعلام ، والتجربة الكلاسيكية في هذا المجال هي تجربة باندورا .

وقد درس كارست تأثير الخصال الشخصية على تقليد بعض أنواع السلوك ، غير أن النتائج التى توصل إليها لم تكن بعيدة المدى . ولقد حدث مؤخرا في مركز بحوث وسائل الاتصال الجماهيرية ، التابع لجامعة ليسستر ، أن قام اثنان منا بإجراء دراسة رائدة عن تقليد الشخصيات التى تعرضها وسائل الإعلام الجماهيرية . ولقد طلبنا من أطفال في فصل مدرسي أن يذكروا أسماء ثلاثة من أقرانهم يرون أنهم يقلدون أبطال التليفزيون الذين يقومون بأعمال عدوانية ، وأدرجت أسئلة ملائمة تتيح التأكد مما إذا كان الأطفال يمكن أن يعزوا هذه الخصال إلى أقرانهم غير المحبوبين ، وقد افترضنا أن الطفل الذي لايكون لديه نموذج مناسب السلوك ويقدر ما لايكون له أخ أكبر سنا يكون له أخ أكبر سنا يكون له أخ أكبر ، أن الاطفال الذي يكون له أخ أكبر ، وقد وجدنا ، بالدليل ، أن الاطفال يميلون إلى تحديد الطفل الذي يكون له أخ أكبر ، ويحسن بطبيعة الحال عدم التركيز كثيرا على هذه النتائج مادامت الدراسة ليست إلا رائدة وهناك تفسيرات عديدة محتملة لهذه النتئج يتعين التأكد منها ومراجعتها قبل التوصل إلى استنتاجات نهائية .

وكثيرا ما سجلت مجموعة القوانين الخاصة بالعنف في السينما والتليفزيون أنه لاينبغي الناس « الطيبين » أن يقوموا بأعمال يمكن أن تتصف « بالسوء » تجنبا لخطر

أن يقوم الأطفال بتقليدها . وقد أجرى Howitt Cumberbatch دراسة ترمى إلى الفرضية القائلة إن الآلية التى يمكن أن يؤثر بواسطتها التقليد على السلوك العدوانى تتمثل فى مدى الجدية التى يحكم بها على الفعل العنيف . وزعم أن الاطفال الذين يتعاطفون مع شخصية أحد الأفلام بصورة إيجابية يمكن أن يتقبلوا الفعل العنيف الذي تضطلع به هذه الشخصية أكثر من الأطفال الذين يكون تعاطفهم أكثير سلبية . ولقد عرض على مراهقين فيلم به شخصية واحدة وطلب منهم إبداء عدة أحكام تقييمية لدى حبهم لهذه الشخصية ثم طلب منهم بعد ذلك أن يقيموا وصفا لحدث عنيف نسب إما إلى الشخصية التي قيموها أو إلى شخصيات أخرى (ليست لديهم أى فكرة عنها ) . ولم يظهر أي اتجاه عند الأطفال اتقييم أفعال الشخصية التي يحبونها بصورة أكثر إيجابية من أفعال الشخصية التي لايحبونها . وهو ما يتناسب مع ملاحظة باندورا من أنه برغم أن الأطفال يقلدون النموذج العدواني فإنهم مازالوا يعتبرونه يقوم بأفعال سيئة .

وقد كان الاهتمام الرئيسى الثالث للبحوث التجريبية في السنوات الأخيرة متمثلا في المفهوم القائل إن العنف في وسائل الإعلام يعمل على التطهير . وكما أوضح جلوكسمان فإن تاريخ فكرة التطهر يضرب في أعماق التاريخ ويمتد لعدة قرون خلت . وعلى الرغم من تكرار استعمال هذا المفهوم فلا يلوح أنه قد حظى بمعنى تماما . وهو يتضمن أن الإحساس بالغضب يمكن أن يتطهر بالتعبير عنه ، وربما كان لهذا التعبير البديل عن الغضب نفس نوع التأثير . إلى أي مدى يمكن أن يختلف ذلك عن مجرد انخفاض حدة الشعور العدواني لا يبدو واضحا حقا من زاوية البحث التطبيقي مادام لا يوجد مقياس ملائم ، وعلى الرغم من أنه قد يكون ممكنا إظهار أن العدوان انخفضت حدته بإدخال الفانتازيا أو نوع آخر من العدوان ، فمن غير المؤكد أن تكون هذه العملية متوافقة مع ما يسمى بالتطهير .

ولقد ناقش بيركوفيتز عدة مرات مشاكل التجارب المتعلقة بتطهير العدوان . ولقد تم وتكمن المشكلة الأساسية في طبيعة المقاييس المستخدمة لتحديد العدوان . ولقد تم قياس آثار العدوان الخيالي ( الفانتازي ) بتلك الوسائل الإسقاطية تماما مثل اختبار تفهم الموضوع ( TAT) ويمكن تشويه الاستجابة في مثل هذه الاختبارات بصورة عمدية . ولاحظ بيركوفيتز أن التعبير عن العدوان ، ولاسيما فيما يتعلق بأفراد الطبقة الوسطى ، يولد قدرا هائلا من القلق . ووظيفة هذا القلق أنه يمكن أن يحول دون التعبير عن العدوان . وإذا ما استثير العدوان فقد يصلح القلق العدواني في منعه ، ويزداد الأمر تعقيدا بملاحظة أن كمية العدوان الخيالي ( الفائتازي ) التي يتم التعبير عنها أثناء الأنشطة التكميلية ضئيلة الغاية . ومع ذلك فإذا كانت تلك الحجج مثل حجج بيركوفيتز عن القلق العدواني صحيحة فقد يلوح من المدهش أن جميع أشكال العدوان لم تكبت في داخل الفرد عن طريق القلق العدواني . وربما فسر هذا ، لماذا لم تبين النتائج التي استخلصها بيركوفيتز ووصفت فيما سبق سوى الآثار الناجمة عن الأفلام العنيفة عندما كان العدوان الذي تنطوى عليه مبررا ؟ وإن التبرير الاجتماعي العنف ربما يتغلب على ضروب المنع الاجتماعي العنف .

وقد استكمل فيشباش Feshbach مؤخرا ، بعد أن أجرى بحوثا لفترة طويلة عن فرضية التطهر وحصل باستمرار على نتائج مؤيدة لها ، استكمل أشمل دراسة تمت حتى الآن عن التطهير من العدوان ، وكانت طريقته بسيطة للغاية وواضحة ، فقد سمح للاطفال بأن يشاهدوا لمدة ستة أسابيع ، إما مجموعة البرامج التليفزيونية التي تحتوى على قدر كبير من المضمون العدواني أو مجموعة برامج تليفزيونية بها قليل من هذا المضمون . وشملت البرامج غير العدوانية ترفيها مثل عالم التديزني العجيب وعجائب العالم و Danny Kaye و ... إلخ ، وشعلت البرامج التليفزيونية العدوانية بونانزاود خان البنادق والمنبوذون وسمع للمشتركين بمشاهدة التليفزيون حسب رغبتهم ماداموا يختارون البرامج من القائمة المختارة ، ووجد أن المجموعتين تختلفان في العدوانية تجاه زملائهم والمسولين كما ذكر الأشخاص المستولون. وكان الأفراد الذين انتموا إلى المجموعة التي شاهدت برامج التليفزيون غير العنيفة أكثر عدوانية أثناء التجربة ، وهو ما يتفق مع نظرية التطهير بينما يتعارض مع الرأى القائل إن العدوان في التليفريون يزيد من احتمال العدوان في الحياة الواقعية. وثمة اتجاه ضعيف لإضفاء قدر من القيمة على البرامج التليفزيونية العنيفة أكثر مما يضفي على البرامج غير العنيفة غير أن الفرق ضنئيل ولذلك فمن غير المحتمل أن يؤدي الاستياء الذي أبدته مجموعة الضبط، لأنها لم تستطع مشاهدة برامجها المفضلة إلى التقليل من أمر هذه النتائج . وثمة نقطة أخرى لها أهميتها ، فعلى الرغم من أن مشاهدة البرامج العنيفة قد أخافت الاطفال وأزعجتهم وأثارت غضبهم وحزنهم واضطرابهم فإن مجموعة الضبط هي التي كانت أكثر عدوانية ، ومن المحتمل في نهاية الأمر أن العنف التليفزيوني قد يزعج الأطفال ويربكهم مما يعمل على كبت ميولهم العدوانية ، ومهما كانت التفسيرات التى تقدم لهذه النتأئج فإنها لاتشير بالضرورة إلى حدوث التطهير ويمكن أن توجد آليات كثيرة مختلفة تسهم في تحقيق هذه النتائج . ولايمكن أخذها على أنها توضح أن العنف التليفزيوني ليس له بالضرورة تأثيرات ضارة ، وعلى الرغم من أن النتائج يمكن أن تبين ، بوجه العموم ، أن الآثار الحميدة تتجاوز الآثار الضارة ، فلا تزال هناك إمكانية أن يحدث العنف في التليفريون تأثيرات ضارة في بعض الأحوال أو بالنسبة الأطفال معينين . بل إن ما هو أكثر خطورة من زاوية منهجية ذلك البحث الخطر المتمثل في أن العنف في التليفزيون ، لأن عليه أن يتعامل مع عالم الكبار، فلن يحدث تأثيره الضار على الأطفال إلا عندما يواجهون مشاكل الآنضمام إلى عالم الكبار . ويخلص فيشباش نفسه إلى ما يلى :

« ما دامت التجارب المنفردة نادرا ما تكون حاسمة فمن غير الملائم أن يتم الدفاع ، استنادا إلى النتائج المستمدة من هذه التجارب ، عن أن الأطفال العدوانيين يتحمسون لمشاهدة برامج التليفزيون العدوانية . ومع ذلك ، فإن هذه البيانات تفترض أن الأطفال لايترجمون بالضرورة الخيال إلى فعل ويمكن أن يستخدموا الخيال في واقع الأمر كبديل عن الفعل المسيطر عليه أو كوسيلة له » ،

ومما لاريب فيه أن استخلاص نتائج قاطعة بالاستناد إلى الشواهد المتاحة عن أثار العنف في التليفزيون والسينما يعد عملا تحف به المخاطر .

وأسباب ذلك واضحة تمام . فالبحوث التجريبية المتاحة لاتقول شيئا يمكن الوثوق به ومحددا بصورة تكفى لاتخاذ قرارات فى هذا الشئن . وما دام العنف يمكن أن يكون ، فى أحوال كثيرة ، جزءا لايتجزأ من برامج الترفيه الخالص التى لاتسبب كثيرا من الضرر أو لاتسبب ضررا ، فمن غير المرجح أن يكون قرار تفادى جميع مشاهد العنف له ما يبرره ما لم تكن قد أجريت بحوث عن الآثار المتمايزة لمختلف أنواع العنف فى وسائل الإعلام ، وحتى عندما يتم ذلك ، فسيظل السؤال مطروحا فيما يتعلق بكيفية إيجاد توازن بين الآثار السيئة من ناحية وبين الآثار المحمودة وقيم الترفيه من ناحية أخرى ، وعلى الرغم من أنه توجد أسباب وجيهة لتجنب المناظر التى تثير اشمئزاز ونفور المشاهد ، انطلاقا من النوق الحسن ، فإن هذه الحجة يمكن مقارعتها بالافتراض القائل إن نفس الفعل الذى يثير اشمئزاز ونفور المشاهد يمكن أن تكون له عواقب حميدة . وقد يحتاج الباحث إلى إمعان النظر فى هذا الأمر تفصيلا .

دينيس هوويت

# الهوامش ,

- (۱) نشكر وزارة الشباب والرياضة الفرنسية لموافقتها على نشر هذا التقرير الذي ظهر للمرة الأولى في مجلة .Communications No. 7, 1966.
- (2) UNESCO. The Influence of the Cinema on Children and Adolescents. An Annotated International Bibliography, Department of Mass Communication (Reports and Papers on Mass Communication, No. 31), 1961,106 pp.
- (3) Veillard, M., Le cinéma et l'enfant, Seminar on the prevention of maladjustment, Centre International de l'Enfance, December, 1961.

#### (٤) انظر على الأخص:

- Himmelweit, H. T., Oppenheim, A. N., Vince, P., Television and the Child, Oxford University Press, London, 1958, 522 pp.
- Schramm, W., Lyle, J., and Parker, E.B., Television in the Lives of Our Children, Stanford University Press, 1961, 324 pp.
- Bogart, L., The Age of Television, Frederick Ungar Publishing Co., New York, 1956, 348 pp.
- Keilhacker, Martin," Der Gegenwärtige Stand der deutschen und ausländischen Forschung über Wirkungsweise und Einflüsse des Films auf Kinder und Jugendliche', Vierteljahr-für Wissensch. Pädagogik, 30, 1954, pp. 192 305.
- Furu, T., 'Die Rolle des Fernsehens im Leben der Kinder', Rundfunk und Fernsehen, 4, 1962, pp. 325-367.
- (5) Mattheos, C., La Protection de la Jeunesse par la censure cinématographique en France et à l'étranger, Diplôme de Criminologie, University of Paris, March, 1965.

### (٦) انظر على الأخص:

- Morin, E., Le Cinéma ou l'homme imaginaire, Editions de Minuit, Paris, 1956, 250 pp.
- Metz, C., 'Le cinéma: langue ou langage?', Communications, 4, 1964.
- (7) Bogart, L., op. cit., pp. 317-8.
- (8) Report of the Committee on Broadcasting (1960), HMSO, London, 1962, p. 29.
- (9) Steiner, G. A., The People Look at Television, A. Knopf, New York, 1963, p. 92.
- (10) Klapper, J. T., Effects of Mass Communication, Free Press, Glencoe (III), 1960, pp. 135-136.
- (11) Bogart, L., op. cit., p. 259.
- (12) Cf. La Cinématographie française, No. 1558, 6, March, 1954; Le Bulletin du C.N.C., No. 28-29, 1954; and Cinémonde, No. 1168, December, 1956.
- (13) Report..., op. cit., p. 48.
- (14) Wertham, F., 'The Scientific Study of Mass Media Effects', American Journal of Psychiatry, 119, October, 1962. Cf. also Steiner, G.A., op. cit., pp. 121 et seq., and Bogart, L., op. cit., pp. 263 et seq.
- (15) Weitham, F. op. cit.
- (16) Mattheos, C., op. cit.
- (17) Morin, E., 'Le Problème des effets dangereux du Cinema ', Revue internatio nale de Filmologie, 14 15, 1953, P. 231.
- (18) Journées de Défense Sociale de Bordeaux (1956), Revue de Science Criminelle, January March, 1957, P. 214.
- (19) Gluek, S. S., and Gluek, E. T., Delinquents in the Making: Paths to prevention, Harper & Bros, New York, 1952, p. 191.

- (20) Report of the Departmental Committee on Children and the Cinema (May, 1950). HMSO, London, 1951.
- (21) Us Senate Committee on the Judiciary, Television and Juvenile Delinquency, Interim Report of the Subcommittee to investigate Juvenile Delinquency, Government Printing Office, Washington, 1955, p. 50.
- (22) Steiner, G. A., op. cit., p. 82.
- (23) Bogart, L., op. cit., p. 258.
- (24) Gratiot-Alphandery, H., and Rousselet, S.,' La télévision et la famille,' École des Parents, 3, January, 1961, pp. 29-35.
- (25) Bogart, L., op. cit., p. 274; Schramm, W., op. cit., p. 54; Himmelweit, H., op. cit., p. 353.
- (26) Klapper, L. T., op. cit., p. 145.
- (27) Gratiot-Alphandery, H., École des Parents, 3, 1952-3.
- (28) Chastaing, M., Le questionneur questionné, Esprit, 285, 1960, pp. 1060-68
- (29) Friedmann, G., Enseignement et culture de masse, Communications, I,1961,pp.3-15 Friedmann, G., Communications de masse et culture École des Parents, 7, 1964, pp. 2-6 Bremond, C., Culture scolaire et culture de masse, Communications, 5, pp. 52-87.
- (30) Bogart, L., op. cit., p. 262.
- (31) Dale, E., The Content of Motion Pictures, Payne Fund Studies, MacMillan, New York, 1933.

- (32) Witty, P., 'Children and TV, a Fifth Report', Elementary English, October, 1954, p. 9.
- (33) Bogart, L., op. cit., p. 232.
- (34) Schramm, W., op. cit., p. 30.
- (35) Gratiot- Alphandery, H., and Rousselet, J., op. cit.
- (36) Maletzke, G., Fernsehen im Leben der Jugend, Studien und Untersuchungen durchgeführt im Hans Bredow- Institut für Rundfunk und Fernsehen an der Universität Hamburg. Hamburg, 1959, 208 pp.; Zöchbauer, F., Jugend und Film, Verlag Lechte, Emsdetten, 1960, 203 pp.
- (37) Belson, W. A., ,' Measuring the Effects of Television', public Opinion Quarterly, 22, No. 1, 1958, pp. 11-18.
- (38) Lunders, L., L'attitude actuelle des jeunes devant le cinéma, Office Général du Livre, Paris, 1963, 190 pp.
- (39) Centre National de la Cinématographie, Cinéma français, Perspectives 1970, February, 1965.
- (40) Schramm, W., op. cit., p. 42; Klapper, J. T., op. cit., p. 208.
- (41) Mirams, G., 'Drop that Gun', Quarterly of Film, Radio and Television, 6, 1951, pp. 1-19.
- (42) Smythe, D. W., Dimensions of Violence, Audio-Visual Communication Review, 3, 1955, pp. 58-63.
- (43) Head, J. W., Content Analysis of Television Drama programs, Quarterly of Film, Radio and Television, 9, No. 2, 1954, pp. 175-194

- (44) Himmelweit, H., op. cit., pp. 168-191
- (45) Schramm, W., op. cit., p. 140 et seq, and p. 155
- (46) Bloch, H. A., and Flynn, F. I., Delinquency: the Juvenile Offender in America Today, Random House, New York, 1956
- (47) Himmelweit, H., op Cit., p. 210
- (48) Ibid., P. 184.

( ٤٩ ) شهادة ماكوباى أمام لجنة كيفوفر و ليس من المهم معرفة عدد القتلى الذين يشاهدهم الطفل في التليفزيون فحسب بل يتعين أيضا معرفة من ارتكب جريمة القتل ولماذا ارتكبها وما النتيجة التي أسفر عنها القتل » .

- (50) Himmelweit, H., op. cit., pp. 203 4.
- (51) Ibid., P. 216.
- (52) Wasem, E., 'Der Erzieher und der Wildwestfilm', Jugend, Film, Fernsehen, 6, No. I, 1962, pp. 27-31.
- (53) lbid.
- (54) Klapper J. T., op. cit., p. I 60.
- (55) Wertham, F., op. cit.
- (56) 'Memorandum by the Hon. Mrs Bower, Dissenting from Certain Findings in Section 4' Report of the Departmental Committee on Children and the Cinema (May, 1950), HMSO, London, 1951, Pp 85.
- (57) Schramm, W., op. cit., p. 93.
- (58) Steiner, G., oP. cit., p. 48.

- (59) Furu, T., op. cit.
- (60) Himmelweit, H., op. cit., p. 215.
- (61) Furu, T., op. cit., pp. 344 46.
- (62) Schramm, W., op. cit., p. 122.
- (63) Himmelweit, H., op. cit., p. 388.
- (64) Maccoby, E., 'Television: Its Impact on School Children', Public Opinion Quarterly, 15,1951, pp. 421 444. Ibid., 'The Effect of Television Children', in The Science of Human Communication (Ed. Schramm, W.), Basic Books, New York, 1963, pp. 116 127.
- (65) Riley, M. W., and Riley, J. W., 'A Sociological Approach to Communications Research', Public Opinion Quarterly, Fall, 1951, pp. 445 460.
- (66) Schramm, W. op. cit., p. 1172.
- (67) Himmelweit, H., 'Television Revisited', New Society.,1, November 1962. Ibid., in La Télévision, 27 th Semaine Sociale Universitaire of the Institute of Sociology, Brussels, Solvay, 1961, 250 pp.
- (68) Parker, D. B., 'The Effect of Television on Public Library Circulation;, Public Opinion Quarterly, 27, No. 4, 1963, pp. 578 590.
- (69) Furu, T., op. cit.
- (70) Maletzke, G., op. cit.
- (71) Zazzo, B., 'Une enquête sur le cinéma et la lecture chez les adolescents', Enfance, May - June 1957, pp. 389 - 411.

- (72) Himmelweit, H., op. cit., p. 291.
- (73) Schramm, W., op. cit., p. 21.
- (74) Morin, E., 'le Probleme des effets dangereux ...', op. Cit., p. 229.
- (75) Himmelweit, H., op. cit., p. 249.
- (76) Furu, T., op. cit., p. 365.
- (77) Bailyn, L., 'Mass Media and Children', Psychological Monographs, 73, No. 1, 1959, pp. 1 48.
- (78) Shoyon, R., Television and Our Children, Longmans Green, New York, 1951, p. 37.
- (79) Himmelweit, H., op. cit., p. 249.
- (80) Klapper, J. T., op. cit., p. 231.
- (81) Stückrath, F., ' Das Fernsehen als Faktor der Kindheit', Film Bild Ton, II, 1961.
- (82) Morin, E., op. cit., Riley, J. W., op. cit., Thomson, R. J., Television Crime Drama, Its Impacton Children and Adolescents, F. W. Cheshire, Melbourne, 1960, 197 pp.
- (83) Garcia Yagüe, J., Cine Y Juventud, Madrid, 1953.
- (84) Lunders, L., op. cit., p. 86.
- (85) Sicker, A., Kind und Film, Hubert Verlag, Berne, 1956, 142 pp.
- (86) Halloran, J. D., The Effects of Mass Communication with Special Reference to Television. A Survey (Television Research Committee Working Paper

- No. I), Leicester University Press, 1964, 83 pp.
- (87) Journées de Défense Sociale (19 20 June, 1964), Revue de Science Criminelle, October December, 1964,, pp. 721 et seq.
- (88) Casso y Romero, D., 'Influence du cinéma dans la délinquance juvénile', Deuxième Congrés International de Filmologie, Paris, 1955.
- (89) McDavid, J. W., 'Psychological Theory, Research and Juvenile Delinquency',

  The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, New York,

  52, 1961, I.
- (90) Report (May, 1950), op. cit.
- (91) Clostermann, G., Abhandiungen zur Jugend Film psychologie, Gelsenkirchen, 1952, p. 47.
- (92) Journées de Défense Sociale (Bordeaux, June 1956.) Revue de Science Crimminelle, January-March, 1957, pp. 214 et seq.
- (93) Maccoby, E. E., 'The Effect of Television on Children', in Schramm (Ed.) The Science of Human Communication, op. cit., P. 123.
- (94) Schramm, W., op. cit., p. 166.
- (95) Lebovici, J., 'Cinéma et criminalité', Revue Internationale de Filmologie, 1953, pp. 14 15.
- (96) UNESCO, the Influence of the Cinema ..., op. cit., p. 58.
- (97) Bailyn, L., op. cit.
- (98) Klapper, J. T., op. cit., P. I 63.

- (99) Schramm, W., op. cit., P. 137.
- (100) Report, May 1950, op. cit.
- (101) Journées de Défense Sociale (1956), op. cit.
- (102) Schramm, W., op. cit., 22.
- (103) Steiner, G. A., op. cit., P. 223.
- (104) Anders, G., The Phantom World of Tv', in Mass Culture (Ed. Rosenberg, B., and Manning White, D.), Free Press, 1957, PP. 358-367.
- (105) Schramm, W., op. cit., P. 162.
- (106) Himmelweit, H., op. cit., P. 353.
- (107) Schramm, W., op. Cit, p. I.
- (108) Chazal, K., op. cit., P. 220.
- (109) Schramm, W., op. cit., P. 77.
- (110) Glogaucr, W., ' Die Vorbilder des Films im Jugenalter', Padagogische Rundschau, 3, 1962.
- (111) Gemelli, A., Il cinema Peri ragazzi', Vita ePensiero, Milan, June, 1951, PP. 3 315 321.
- (112) Himmelweit, H., op. cit., P. 257.
- (113) E. g. Cohen Seat, G. Essais sur les Principes d'une Philosophie du cinéma, PUF, Paris, 1946., Cohen-Seat, G. and Fougcyrollas, P., L'action` sur L' homme: cinéma et télévision, Denoël, Paris, 1961., Cohen-Seat, G., and Alberoni, F., 'Information visuelle et société', Revue Internationale de

#### Filmologie, 12 No. 40, 1962, PP. 23-32.

- (114) Maletzke, G., Rundfunk und Fernsehen, I, 1959, P. 93.
- (115) Soriano, M., Enfance, Special issue, 1964, 247.
- (116) Pottier, A., 'Cinéma et criminalité', Revue de Science Crinelle, I2, 1957, PP. 583-597.
- (117) Parrot, P., Rééducation, 84-85, PP. 23-33.
- (118) Lunders, L., op. cit.
- (119) Morin, E., 'Le rôle du cinéma', Esprit, 28, No. 285, PP. 1069- 1079.
- (120) Schramm, W., op . cit., p. 192.
- (121) Klapper, J. T., op. cit., p. 143.
- (122) Wolfenstein, M. L., and Leites, N., Movies: A Psychological Study, Free Press, Glencoe (III.), 1950, p. 13.
- (123) Thomson, R. J., op. cit.
- (124) Gemelli, A., op. cit.
- (125) Schramm, W., op. cit., p. 134.
- (126) Himmelweit, H., op. cit., p. 20.
- (127) Keir, G., Revue Internationale de Filmologie, I4-I5, 1953, p. 195
- (128) Mirams, ?G., 'Le cinéma vu par les enfants', Courrier UNESCO, XIV, p. 3.
- (129) Dale, E., Schramm, W., et al., Mass Media and Education, University of Chicago Press, 1954, P. 254.
- (130) Thomson, R. J., op. cit., P. 14.

- (131) Himmelweit, H., op. cit., P. 209.
- (132) Siersted, E., 'Le cinéma et l'enfant', L'enfance dans le monde, 6, 1958, P. I., c
  . f .also Field, M., Cinéma pour enfants, Editions du Cerf, Paris, 1958.,
  Thomson, R. J., op . cit.
- (133) Faure, J., articles in Revue Internationale de Filmologie, 18-19, Revue Neurologique, 601, 195, P. 307., Journal de Médicine de Bordeaux, 132, No. 8, 1955 776, pp. 766., Cohen-Seat, G., Lelord, G., et al., Revue Internationale de Filmolo, 34 and 35, 1960.
- (134) Siegel, A. E., 'Film Mediated Fantasy Aggression and Strength of Aggressive Drié', Child Development, 1956, PP. 365-378., Ibid., 'The Influence of Violence in the Mass Media', Child Development, 1958, PP. 35-36., Maccoby, E. E., 'The Effect of Emotional Arousal on the Retention of Film Content', Journal of Abnormal and Social Psychology 53, 1956 P. 373., Maccoby, E. E., et al., 'Identification and Observational Learning from Films', Journal of Abnormal and Social Psychology, 55, 1957, PP. 76-87., Bandura, A., et al., 'Transmission of Aggression', Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 1961, PP. 575-580., Ibid., 'Imitation of Film Mediated Aggressive Models', Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 1963.
- (135) Berkowitz, L., et al., 'Film Violence and Subsequent Aggressive Tendencies', Public Opinion Quarterly, 27, No. 2, 1963, Pp. 217-229.
- (136) Zajonc, R., 'Some Effects of the "Space" Serials', Public Opinion Quarterly, 18 (4), 1954, PP. 367-376., Albert, R., S., 'The Role of Mass Media',

- Gemetic PsychoLogical Monographs, 55, 1957, PP. 221-286., Berkowitz, L., et al., Effects of Film Violence ...', Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 1963, PP. 405-412.
- (137) Berkowitz, L., Film Violence ...', op. cit., P. 229.
- (138) Feshbach, J., 'The Drive Reducing Function of Fantasy Behaviour', Journal of Abnormal and Social Psychology, 50, pp. 3-II.
- (139) Croce, M. A., 'Conditionnements sociaux a les techniques cinématographiques: détermination de l'effet "need for Power" Par des Projections filmiques', Revue Internationale de Fillmologie (lkon), 14, No. 48, 1964, PP. 59-63.
- (140) Emcry, E. F. and Martin, D., Psychological Effects of "Wesern "Film-A Study in Television Viewing, University of Melbourne, 1957., Martin, D., Tellevision Tension Programs, Broadcasting Council Board, Melbourne, 1963, 180 PP., Thomson, L. T., op. cit.
- (141) Schramm, W., op. cit., P. 132.
- (142) Klapper, J. T., op. cit., P. I 64., Thomson, L. T., op. cit., P. 74.
- (143) Cawelti, J. G., 'Prolegomena to the Western', Studies in Public Communication . Chicago University Press, 4, 1962, PP. 57-70.
- (144) Warshow, R., The Immediate Experience: Mouies, Comice, Theatre, and other Aspects of Popular Culture, Doubleday, New York, 1962, P. 146.
- (145) Ibid., P. 130.
- (146) Wasem, E., 'Der Erzieher und der Wildwestfilm, Jugend Film Fernsehen, 6, No. I, 1962, pp. 26 31.

- (147) Warshow, R., op. cit., p. 136.
- (148) Warshow, R., op. cit., p. 130.
- (149) Wasem, E., op. cit., p. 30.
- (150) Brodbeck, A. J., et al., 'Television Viewing and the Norm-Violating Practice and Perspectives of Adolescents', in Television and Human Be haviour (Eds. Arons, L., and May, M. A.), Appleton Century Crofts, New York, 1963, p. 107.
- (151) Brodbeck, A. J., in Arons, L. and May, M. A. (op. cit.), p. lo6.
- (152) Arons, L., and May, M. A., op. cit.; Hallorn, J. D., The Effects of Mass Communication, op. cit.
- (153) Brodbeck, A. J., op. cit., pp. 113 and 114.

ثانياً عالم التليفزيون بين الجمال والعنف الجمال والعنف

# جماليات التليفزيون <sup>(\*)</sup> بقلم: ايفالينا تاروني

## مل التليفزيون فن ؟

انصب السؤال ، الذى تكرر طرحه ، على طبيعة التليفزيون الفعلية : هل التليفزيون فن أو هو مجرد وسيلة تكنولوجية للبث لا تضيف جديدا إلى الموضوع الذى تبثه ولا تحدث فيه أى تغيير ؟

تتسع شقة الخلاف بين الخبراء حول هذا الموضوع . فالبعض ينكر تماما أن التليفزيون فن . ويؤكد مارتى « إن التليفزيون مجرد وسيلة » (١) . ويتمسك كيوفال وتيفينو بأنه « حتى لو قبلنا الرأى القائل إن تخوم الفن غير محددة ، فإن المعالجة التليفزيونيية لا تبعث أملا كبيرا في هذا الشأن » « فالتليفزيون يجمع بين المسرح والسينما والأدب وفن التصوير والموسيقى » (٢) ويمكن أن تمتد إلى مالا نهاية قائمة الخبراء غير المؤمنين بالإمكانات الفنية التي ينطوى عليها التليفزيون ، غير أن قائمة الخبراء المؤمنين بهذه الإمكانات لا تقل عنها طولا .

وربما يكون من الأفضل أن نتمعن عن كثب فى الحجج التى يقدمها أولئك الذين يعتبرون التليفزيون فنا ، ويلاحظ ريناتو ماى (إيطاليا) « أن مدرسة التفكير التى تناص « سحر » آلة التصوير (الكاميرا) محقة بعض الشيء فى تأكيدها البالغ لما تنطوى عليه اللغة المستقلة من إمكانات طبيعية » بيد أنه يلاحظ أيضاً أن عملية التطور التاريخي لفن التليفزيون لا يمكن أن توضحها لنا إلا البحوث التى ترمى إلى تحديد الوسائل التى يستخدمها التليفزيون ،

ويبذل ريناتو ماى قصارى جهده كى يجد فى كل عنصر من عناصر لغة التليفزيون ما يميزها عن التعبير السينمائى ، ويقدم بريتز تعريفا واضحا للغاية لفن التليفزيون ينهض على سمات الاتصال التليفزيونى التى تتكون من المباشرة والتلقائية والحالية ( الآنية ) « فالجمهور الذى يشاهد برنامجا تليفزيونيا إنما تجذبه السمة الفورية والواقعية التى تتميز بها الصورة ، كما أن مشاهدة الجمهور لبرنامج تليفزيوني

<sup>(\*)</sup> The Aeslhetics of Television By Evalina Tarroni in Screen Education: Reports and Papers on Mass Communication No.42, UNESCO, 1963 PP. 53 - 62

تحقق له ضروبا مختلفة من الإشباع والإرضاء ، غير أن ألوان الإشباع التي مردها الخواص الثلاث المتصلة بالمباشرة والتلقائية والحالية (الآنية) إنما تقتصر على التليفزيون وحده ،

ويبحث د / . اليساندروعن اللغة المميزة للتليفزيون في الجانب الإنساني : « فالموضوع الأساسي لكل صورة تليفزيونية جيدة إنما يتمثل في الإنسان » . « والتليفزيون هو فن الحركة المقلدة » (٢) . ويمكن التساؤل الآن عن السبب في تصارع الآراء بصدد طبيعة التليفزيون . وفي رأيي ، يوجد سببان مختلفان أشد الاختلاف لعدم الاتفاق الذي يسود بين المنظرين للتليفزيون .

يعود السبب الأول إلى ثراء البرامج المبثة وتنوعها . فشاشة التليفزيون يمكن أن تزود المشاهدين بفيلم وثائقى أو فيلم تصويرى أو تمثيلية أخرجت فى الأستوديو أو ألعاب تسلية أو موسيقى أو مباراة كرة قدم أو برنامج دينى أو قصة إخبارية . مما يعنى أن المشاهد يواجه فى أمسية واحدة مواقف مختلفة تماما تمتد من تقديم أحداث حقيقية إلى عرض مسرحى أو ألعاب تسلية ( مسابقات ) يطلب منه الاشتراك فيها . ويتعين عليه أن يعتقد بأن ما يعرض عليه ويشاهده ، يحدث في نفس الوقت الذى تتم فيه مشاهدته ، وعليه أن يستخدم ملكاته النقدية لأنه يشاهد عرضا فنيا بشكل أو آخر ولا بد من اشتراكه فى المسابقات ( ألعاب التسلية ) ، وأن يجرى نوعا من الحوار مع المشرف على تقديمها . ومن المكن تعداد هذه الأمثلة ، غير أن ما ذكر منها يعد كافيا لتوضيح وتفسير ضروب عدم اليقين التى تسود عند المنظرين . وبالاستناد إلى التنوع البالغ فى البرامج المبثة يغدو سهلا الخلوص إلى أن التليفزيون وسيلة « تشابه الطائرة أو السيارة بأكثر مما تشابه الإذاعة أو السينما » (أ) : ولذلك لا يستغرب أن يتم تركين بعض المنظرين على مضمون البرامج لا شكلها . وعلى الرغم من ذلك فإنه ثمة سببأ مختلفاً تماما لعدم اتفاق النقاد على طبيعة التليفزيون .

فالتليفزيون يتيح لنا ، بقدر أكبر من الإذاعة أو السينما ، امتلاك حقائق جديدة تماما لم تتعود عليها عملياتنا العقلية ، فالمفاهيم الجمالية التي خلفها لنا تراث قديم يمتد إلى ألفى عام ترتبط بأعمال فنية تبلورت في صورة ملموسة محسوسة ، بل يمكن القول ، في مواد صلبة مثل الرخام والورق والأقمشة ، . . ونحو ذلك ،

بيد أن الإذاعة والسينما والتليفريون لا يمكن أن تندرج في نطاق هذه المفاهيم التقليدية ، فنحن نتعامل هنا مع الضوء والظل ، ذبذبات الصوت والضوء ( خاصة في

الإذاعة والتليفزيون) ، التى تتلاشى حالما تبرز إلى الوجود ، دون أن تخلف وراءها أثرا مما يغرينا بإنكار وجودها .

غير أنه يتعين علينا أن ننسج عشا يمكنه أن يلم شعث هذه الخبرات الجديدة الحياة ، أى أننا نحتاج إلى اكتشاف صيغة جمالية جديدة تتيح تحليل هذه السمات .

وإذا ما نحينا جانبا الصيغ والأشكال التقليدية ، فإنه يمكن تعريف الفن بوصفه سلسلة أفعال يؤديها إنسان ، مستخدما أدوات محددة (القلم ، الفرشة ، الأزميل) ومستعينا بمواد مختلفة (ورق أو قماش أو رخام أو شمع) كي يجعل الغير يدرك حسيا رؤيته الداخلية ، أي أن يعمل على إثارة مشاعر معينة لدى الغير . (وفضلا عن ذلك فإن كل فنان يستخدم تكنيكا يتفق مع فنه - مثل طريقة الرسام في وضع ألوانه) ولذلك ، لا يمكن أن يوجد فن دون جمهور ، فالفن هو اتصال في خاتمة المطاف . والأعمال الفنية لا يمكن أن توجد دون القدرة الادراكية لدى الجمهور . كما يضفى الفنان على عمله صورة حسية بفضل ما يستخدمه من أدوات ومواد وتكنيك (تقنية) .

وحالما تصبح الإداة والمادة والتقنية متاحة وفى المتناول فإنه يتوفر للإنسان شكل فنى جديد ، من حيث الإمكانية على أقل تقدير . وهو ما ينطبق على التليفزيون بصورة محددة .

ولا مراء في أنه تتاح لنا في التليفزيون أداة ( آلة التصوير وغيرها من المعدات الفنية ) ومادة ( فالموجات الصوتية وموجات الضوء هي هواد في نهاية الأمر ) وتقنية ( يجب على الفنان أن يضطلع بعدة عمليات تتماثل ، على أية حال ، مع مايقوم به مخرج الفيلم أو المسرحية ) .

ومن ثم ، يمكن اعتبار التليفزيون ، على نحو مشروع ، فنا جديدا من حيث الإمكانية على أقل تقدير ، ومن اليقين أن هذا لا يعنى أن كل برنامج تليفزيونى لا بد أن يكون عملا فنيا ، أو قصد به أن يكون كذلك .

ويثور هنا سؤال آخر ، سبق طرحه في تعابير مماثلة تقريبا عند مقدم السينما ، وقبل ذلك حالما أتت الطباعة ، فمن الممكن أن تستخدم السينما والطباعة والتليفزيون كوسائل ملائمة لتحقيق أكثر أنواع الاتصال تباينا ، وفي وسع الطابع أن يستخدم طريقة متماثلة تماما في طبع قصيدة شعر لرامبو أو ملصقات إعلانية ، كما إن التليفزيون يمكن أن يقدم لنا آخر أنباء السياسة أو إعلانا تجاريا أو مسرحية الفرس لأسخيلوس . ومما لا مراء فيه أن الحرفية ( التقنية ) التي تستخدم لجعل هذه

الموضوعات الثلاثة مدركة إدراكا حسيا وإخراجها إلى حيز الوجود تتماثل في الحالات الثلاث ،

ويمكن استخلاص ذات النتيجة التى سبق استخلاصها بصدد الطباعة والسينما والإذاعة ، وهى أن التليفزيون يعتبر دائها وفوق كل اعتبار ، وسيلة اتصال حتى لو أمكن أن يكون فنا فى حالات معينة ،

ويتبقى علينا الآن أن نحاول تعريف وسيلة التعبير الخاصة بالتليفزيون بوصفه فنا وبقول آخر ، ما سماته المحددة إن وجدت ؟ كما أنه من الضرورى دراسة وتقويم حدوده وإمكاناته بوصفه وسيلة اتصال .

# التليفزيون بين السينما والإذاعة:

حالما نتعرض لمناقشة فن التليفزيون فإن أول سؤال ، يتبادر إلى الذهن ، ينصب على طبيعة التليفزيون . ومما يثير الانتباه هنا أوجه التشابه القائمة بينه وبين السينما والإذاعة . فهو يستخدم في عملية البث ، على غرار الإذاعة ، الموجات الكهرومغناطيسية ، ويتم استقباله في المنزل ، ويصل إلى محيط الأسرة التي لم تتمتع بأي ترفيه أو تسلية قبل انتشار اختراع ماركوني . كما أنه يماثل السينما في تحقيق الاتصال عن طريق الصورة والكلمة في أن معا ،

ويكمن هنا ، على وجه الدقة ، مصدر الجدل . فهل يعد التليفزيون إذاعة تثريها الصورة أو أنه على النقيض من ذلك ، هو سينما ، يستخدم الطريقة الإذاعية في البث والإرسال ؟ ولا يلوح أن هذا السؤال عقيم لا طائل من ورائه . فأولئك الذين يتشبثون بأن التليفزيون مستمد من الإذاعة يرون أيضا أن دور الحديث أكثر أهمية من دور الصورة في تحقيق الاتصال التليفزيوني ، في حين أن أولئك الذين يتمسكون بأن التليفزيون والسينما « جانبان لظاهرة واحدة ومظهران مختلفان لفن التعبير عن الذات بصورة متحركة » (٥) يضفون على الصورة أهمية قصوى – ومن شأن هذا الفهم التأثير على كل من التقويم النقدى للبرامج والأسلوب الفعلى لكيفية تقديمها وعرضها .

وقال رينيه كلير في حديث صحفى أدلى به لمجلة « عالم السينما » في عام ١٩٥٣ « لم أر شيئا البتة في التليفزيون لا يمكن عرضه على شاشة السينما » ، وأكد فيليب بات من الناحية الأخرى أن « التليفزيون لا يعتبر سوى امتداد للإذاعة ، فالصورة أضيفت إلى الصوت على نحو ما أضيف الصوت إلى الصورة في السينما منذ ثلاثين عاما مضت (٢) » .

ومن الحقيقى أن الإذاعة والتليفزيون يشتركان فى أكثر من سمة واحدة: فكلاهما يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية، ويستطيعان بث أحداث تقع فى التو وذات اللحظة كما تتولى شركة للبث والإرسال تنفيذ برامجهما.

وبتجلى بوضوح تام كذلك أوجه التشابه بين التليفزيون والسينما . فالشاشة الصغيرة « تزاوج » بين الصورة والصوت لتقدم اتصالا هاما . ولا مراء في أن سرعة تتابع الصور وحركتها وطريقة القطع وموقع آلة التصوير ، كل ذلك يعد بمثابة عوامل تمكن من الاستحواذ على انتباه المشاهد . ومن البين أيضا أنه ليس في وسع كتاب التليفزيون تجاهل الصورة ودلالتها والاعتماد على الحديث فحسب بغية تحقيق الاتصال .

ويتعين عدم نسيان أن الصورة في التليفزيون لا تحدث ذات التأثير الذي تحدثه الصورة في السينما ! إذ تحد من تأثيرها قيود مختلفة في أنواعها . ويثور هنا ، على وجه التحديد ، سؤال خاص بالقيود المفروضة على التليفزيون بوصفه شكلا فنيا ووسيلة اتصال — وهو ما سيجرى تناوله فيما بعد بمزيد من التعمق . ويجب أن ننظر الآن في تأثير مفهومين مختلفين عن طبيعة التليفزيون على بنية الترفيه والاتصال التليفزيوني ، وعلى المهمة التي يتعين أن يؤديها التليفزيون ذاته تجاه وسائل الاتصال الأخرى ،

ويرى مارسيل ليربيه (٧) أن التليفزيون ينتمى إلى المجال الصوتى بأكثر من انتمائه إلى مجال الصورة ، فى حين يؤكد بيلن وبرنكور أن البلاغة تحتفظ بمكانتها فى التليفزيون وتجد طريقها إليه ، ولايمكن أن تقتصر هذه البلاغة على الصورة وحدها . كما يؤكد جورج بارتز (٨) أنه ينبغى توجيه الجمهور عن طريق الحديث . ويرافق هذا التفوق وتلك السيادة للأحاديث التليفزيونية صفة خاصة تتسم بها هذه الأحاديث ، وكذلك الأحاديث الإذاعية ، تلك هى صفة الهدوء (الهمس) والألفة والثقة التى يتحلى بها الحديث الصادر « من القلب إلى الأذن » (فورستر) . ومن الجلى أن صفة الودية والثقة التى ترتبط بالاتصال التليفزيوني لا تؤثر على العلاقة القائمة بين التليفزيون وجمهوره فحسب ، بل يمتد هذا التأثير حتى إلى موضوع له أهميته القصوى ألا وهو اختيار البرامج الترفيهية ومضامين التقارير الإخبارية .

وإذا ما وضعت فى الحسبان وجهة النظر هذه التى تركز على خواص التليفزيون المتمثلة فى الثقة والهمس والألفة ، فإن أفضل مادة للبرامج ستكون هى مسرح الألفة Intimate ، ويعترف ايجلسيس ، مثلا بأنه قد سلك طريق « الاختراع والخيال » ؛ لأنه

يعتبر أن التليفزيون يتيح خلق الأعمال الفنية على نحو يتفوق على الاستنساخ (النقل) الموضوعي للواقع .

ومن الناحية الأخرى ، هنالك من يتمسكون بأن التليفزيون تربطه صلة وطيدة بالسينما ، ومن ثم يؤكدون أهمية الصورة في تحقيق غايات الاتصال التليفزيوني . ويرى جرين من جامعة كولومبيا أن مفتاح الكتابة البصرية هو الـ Charade ( التمثيلية التحزيرية ) (\*) ، وهو يقصد بذلك تقديم فكرة تعبر عنها وتجسدها وسائل تمثيل رمزية . وقد كان يمكن ، في الأصل ، التعبير عن الفكرة بالكلمات غير أن هذا النوع من ألعاب التسلية ينقلها بصورة رمزية .

ووفقا لهذه الرؤية ، فإن الصورة ، ولا سيما الصورة التليفزيونية لا تعتبر سوى انعكاس العالم الواقعى ، ( ويقول مارسل ليربييه أنه يمكن ألا نطلق على الصورة التليفزيونية اسم صورة على الاطلاق ، ما دام التليفزيون لا ينتج صورا وإنما يعرض خطوطا تتكون من إشارات الكترونية متقطعة ) ، ويرى ن ، فيدرس أن التليفزيون يتسم بخاصية التدمير المستمر اصوره ، السابق إعدادها والاستعاضة عنها بصورة أكثر حيوية وقربا إلى الواقع المعاش ، وكثير من النقاد مقتنع بأن التصوير في الاستديو هو مجرد كريستال ( بلور ) نصف شفاف يصفى صور الواقع – أى أنه لا ينقل وثائق ، بل ينقل الواقع ذاته أو بالأحرى ظل الواقع أو انعكاسه .

وإذا ما تم النظر إلى التليفزيون من هذه الزاوية المختلفة تماما فمن الجلى أن مضمونه سوف يتغير تغيرا تاما أيضاً . وكما يرى ليربييه « فإن الواقع هو توابل التليفزيون . . . . وهذا القدر المتاح من عدم إمكانية التنبؤ يضفى على ألوان البث المباشر أهمية لا تضارع . . . » . وفضلا عن ذلك فإن التليفزيون يتسم بخاصية الاستحواذ على العنصر الدرامي في الأحداث والمجابهات البشرية . وتلك هي آراء الناقد الايطالي كيزيتش وكتاب كثيرين آخرين .

وترى هذه النظرية الثانية أنه لما كان التليفزيون وسيلة تتيح للإنسان الحديث معرفة واقع الحياة البشرية وتمثيلها ، فيمكن أن يستخدم ، علاوة على ذلك ، بوصفه وسيلة للتربية الوطنية والاجتماعية ،

<sup>(\*)</sup> لعبة من ألعاب التسلية قوامها مشهد تمثيلي صامت يصور كلمات معينة يطلب من المشترك في المسابقة أن يخمنها ويترصل إليها - المترجم ،

وإن محاولة اقتفاء أثر نشأة التليفزيون سواء بالرجوع إلى الإذاعة أو السينما لا يمكن أن تكون بلا تأثير على تكوين ( بنية ) لغة التليفزيون واختيار البرامج وبزوغ أنواع جديدة من الترفيه ( ألعاب التسلية ، عروض المنوعات ، الاستقصاءات المصورة ، إلخ .. ) ، كما تؤثر على علاقة التليفزيون بجمهوره في خاتمة المطاف . ويمكن توضيح سمات الإذاعة والسينما وبالتالي التليفزيون كما يلي :



وعلى الرغم من أن هذا الرسم التوضيحي يعد ملائما شأنه شأن كل رسم بياني إلا أنه ينأى عن الواقع .

والحق أن المفهوم الذى يعتبر السينما والتليفزيون مظهرين تتميز بهما لغة الصورة لم يعد صالحا للبقاء .. ويتمثل الخطأ ، الذى يترتب على طريقة طرح المشكلة ، في وضع الحديث بجانب الصورة واعتباره من العناصر المكملة لها . فالسينما والتليفزيون لا يقتصران على تمثيل الواقع بالاستعانة بالصورة واستخدام الحديث فقط ، للء الفجوات بين هذه الصور وذلك لأنه يتزايد اتجاه السينما نحو التمثيل المتكامل للواقع . ويغدو « الحديث » في هذا السياق كاهنا في الصورة وجزءا منها ولا يمكن اعتباره ثانويا أو شيئا مكملا لها .

وإذا كان التليفزيون ليس هو السينما إلا أنه ، فيما يبدو ، يحتذى نفس الدرب الذى سلكته السينما ، لأنه نبع من الحاجة ذاتها ، أى ضرورة تقتيل الواقع تمثيلا تاما ، لكن باستعمال أدوات مختلفة وهواد مغايرة وتكنيك مختلف ، أى باستعمال فن مختلف .

والإعلاء من شأن الحديث والصور أو الحط من قدرهما في كل برنامج إنما يتوقف على مايتمتع به المؤلفون من درجات وعي مختلفة ، فنحن نتعامل مع فن جديد ، وكل فن ينمو في ثلاثة اتجاهات تحددها ثلاثة عوامل: تطور الأدوات والتقنيات ، ومطالب البيئة الاجتماعية ، وشخصيات الفنانين الذين يوجهون تطور الفن في هذا الاتجاه أو ذاك باستخدام تلك التقنيات ساعين إلى إشباع هذه المطالب ،

وتتمثل المشكلة التى تواجهنا الآن فى معرفة من هو ، أساسا ، المؤلف التليفزيونى ثم تأتى فى أعقاب ذلك الصعوبات والقيود (الحدود) التى يتعين عليه أن يتجاوزها ويتخطاها ؟ ثم لابد من تحديد ماهية المراحل الإنتاجية التى عليه أن يضطلع بها فى تأدية عمله ومدى اختلافها عن تلك التى يقوم بها المؤلف السينمائى .

ولنحاول الآن التوصل إلى إجابة عن كل سؤال من هذه الأسئلة .

## عمل المؤلف التليفزيوني:

كثيرا ما لاحظ الخبراء أنه من الشاق وضع تعريف للمؤلف التليفزيوني ، ومن المكن اعتباره الشخص الذي ينفذ برنامجا تصوره غيره ، أو هـو المنتج Producer

أى من يختار النص والمخرج والممثلين وما إلى ذلك؟ ويجوز أن يكون المؤلف أحيانا هو كاتب النص أو حتى الشخص الذى يقدمه . وفى خاتمة المطاف فإن مؤلف البرنامج التليفزيونى هو الشخص الذى يسمى هذا البرنامج بشخصيته . بيد أن الشخص الذى يطلق عليه عادة اسم « المؤلف » هو المخرج الذى يبدأ عمله انطلاقا من نص وقع عليه اختياره هو أو اختير له . ويتوقف عمله الإبداعى على فهمه وتفسيره لهذا النص . فالنص يوجد أولا قبل أن يتم تحويله أو ترجمته -Transrosed on Translat وهذان التعبيران مهمان هنا ) . ولهذا السبب يميل العديد من الخبراء إلى إنكار إمكانية وجود فن تليفزيونى وتأكيد أن التليفزيون ليس أكثر من وسيلة تستعمل فى نقل (بث) أشكال التغبير الفنى المختلفة .

وإذا لم يقبل هذا الرأى ، فما نقطة بداية العمل الإبداعى الأصيل الذى يقدمه المؤلف التليفزيونى ؟ ومن الجلى أن تحويل نص موجود فعلا ( مسرحية ، كوميديا ، رواية أو نحو ذلك ) من شكل فنى إلى آخر يثير سلسلة من المشكلات والصعوبات سواء أكان هذا النص لمسرحية أم رواية أم فيلم . فهناك مشكلات تتعلق بالبنية السردية -Narra هذا النص لمسرحية أم رواية أم فيلم . فهناك مشكلات تتعلق بالبنية السردية - وإذا كان انحويل عمل فنى من وسيلة اتصال إلى أخرى . وإذا كان يمكن الظن بأن هذه الصعاب لا تنشأ إلا مع الروايات والقصص ، فإنها تنشأ فى

الحقيقة مع المسرحيات والأفلام أيضا . ومن المسلم به أن تسلسل الأحداث في الرواية لا يمكن أن يحتذى بأمانة ودقة عندما يتم تحويل هذه الرواية إلى شاشة التليفزيون. ويكاد أن يكون من المستحيل احتذاء نهج المؤلف وتعقب جميع التفاصيل والانتقالات والتحولات التي تحفل بها روايته . ويضاف إلى هذا أن موقف مشاهد التليفزيون يختلف تمام الاختلاف عن موقف قارىء الرواية الذي يخصص وقتا أطول لمتعته ، وتتمثل المهمة الأولى التي تواجه المؤلف التليفزيوني في قيامه بعمل توليف أو تجميع زمني Time Sjmthesis مما يحتم عليه استبعاد بعض أجزاء العمل الأدبي وإبراز جوانب أخرى ، ثم يتعين عليه بعد ذلك اختيار الشخصيات الرئيسية في الرواية، ويعتمد اختياره على ما يتمتع به من حساسية فنية وقدرة على التخيل . وتعد الإضاءة وآلة التصوير ( الكاميرا ) وكيفية استعمالها ( زوايا التصوير وأوضاعه ) عوامل مهمة تمكن المؤلف من تحقيق نتيجة موفقة وتفسير سديد للنص . ويجوز أن تختلف نوعية النص اختلافا كبيرا فيمكن أن تكون مجرد تخطيط أولى للأحداث والشخصيات البارزة ، كما أن هذا النص يجوز أن يكون عملا شهيرا قدمه كاتب جدير بالثناء والتقدير لأنه قام بعملية البث ؟ ويجب أن يكون واضحا أنه في حالة تقديم رواية لبلزاك أو ديستويفسكي أو مسرحية الشكسبير فإنه يتعين الإقرار بأن الشخص الذي اخترع الشخصيات وما يحكم تصرفاتها من منطق داخلي وما تتحلي به من قوام متماسك فضلا عما يعترى حياتها من أحداث درامية فإن ذلك الشخص هو المبدع الحقيقي للدراها وهو الشاعر بالمعنى الايتمولوجي للكلمة . في حين أن المخرج الذي يترجم العمل إلى صورة تليفزيونية جيدة ، يظل في هذه الحالة ، مخرجا وليس مؤلفا بالمعنى الحقيقي للتعبير ، وقد يعبر عمله عن درجة رفيعة من المهارة غير أنه لا يعد عملا فنيا ، وإذا لم يكن يتاح له سوى تخطيط أولى Outline لا تتحدد فيه معالم الشخصيات بصورة واضحة ، في هذه الحالة فإن عمله الإبداعي سيكون بالضرورة أكثر كثافة واتساما بالطابع الشخصى . ويمكن القول إن ثمة مراحل متدرجة في عمله ، وينشأ تناسب عكسى بين نوعية النص المكتوب والقيمة الإبداعية لعملية تحويله إلى التليفزيون. كما قد يحدث ألا يقدم نص مكتوب للمؤلف فيضطر إلى كتابة نص بنفسه ، ويرجع عدم تكرار هذا الاتجاه كثيرا جدا إلى أسباب عارضة تماما ، كما أنه ينبع من بعض الممارسات التي رسخت في مجال الإنتاج التليفزيوني والسينمائي أيضا . ومن الصعب ، في الواقع ، أن يعهد بإنتاج نص إلى مؤلفه ، حتى ولو كان هذا التصرف مفيدا وعمليا ، وذلك لأنه يفضل دوما الاستعانة بالمخرجين المجربين وذوى الخبرة . مما يؤكد أن الإخراج يعتبر حرفة أكثر من اعتباره فنا.

وتتور المشكلات ذاتها في مجال الإنتاج السينمائي . ويمكن القول بأنه تزايد اللبس وسوء الفهم في السنوات الأخيرة عندما شرع المنتجون في تفضيل الموضوعات المقتبسة من المؤلفات الأدبية الكبرى ،

والحق أن صعوبة تقديم صياغة نظرية لا لبس فيها عن مؤلف العمل التليفزيونى أو حتى السينمائى ربما تنبع على وجه الدقة من أن العلاقة بين المخرج وكاتب النص تختلف باختلاف كل حالة ومن حالة لأخرى ، من مجرد الفكرة التى لا تعتبر أكثر من حافز المخرج لأنها تكون غير محددة بوضوح تام إلى الرواية الكبرى أو المسرحية الشهيرة ذات الشخصيات التى تحددت معالمها بصورة نهائية قاطعة . ويلاحظ د الساندرو في هذا الصدد أن موقف المؤلف من النص الذي يقدم إليه يمكن أن ينقسم الى ثلاثة أنواع: الإخلاص لروح العمل وشكله ، اتخاذ موقف مستقل من هذين العنصرين . ويمكن الانتقال في هذا السياق من الحرفة إلى الإبداع .

## حدود التليفزيون وإمكاناته:

لقد أشرنا ، عند محاولة تعريف المقصود بالفن ، إلى الأدوات والمواد والتقنيات ، ويمكن أن تساعد هذه المصطلحات في فهم عمل المخرج التليفزيوني .

والاختلاف الأول الذي يسترعى الانتباه في التمييز بين السينما والتليفزيون هو صغر حجم شاشة التليفزيون بمقارنتها بشاشة السينما . ويمكن أن يضاف إلى هذا أن السينما اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تطوير إمكانات الحيز الذي تحتله الشاشة . وفي حين أن التليفزيون يسعى إلى تطوير أعماق الصورة قدر الإمكان ولا يلجأ إلى توسيع نطاق الحيز الذي تشغله الصورة . وتترتب على ذلك عدة نتائج تتعلق باللغة التليفزيونية الموحدة : إذ تصبح مقدمة الصورة العنصر الأساسي في التلفزيون ، مع استبعاد المناظر العامة وتحاشيها قدر المستطاع ، كما أن عدد المثلين الذين يظهرون على شاشة التليفزيون في وقت واحد لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة ممثلين . ويجوز القول إن شاشة التليفزيون ، في حدود إمكاناتها ، ملائمة لعرض الوجه الإنساني . ويبدو أن ذلك الأمر حقيقي بحيث إن موقع آلة التصوير لا يحدد ، وفقا المصطلحات الفنية المستخدمة في التليفزيون ، تبعا للحيز المكاني المحيط بالمثل وإنما يتحدد مكانها وفقا لحجم المثل وذلك لأن الحيز المكاني (المساحة ) في التليفزيون يتحدد مكانها وفقا لحجم المثل وذلك لأن الحيز المكاني (المساحة ) في التليفزيون

يتحدد على ضوء تحركات الممثل وتصرفاته ، ومن المستحيل تخيل أن التليفزيون الأصيل يستطيع تقديم لقطة مشابهة لتلك اللقطات التي يظهر فيها شارلي شابلن من الخلف نازلا عبر طريق ممتد طويلا ،

وفى خاتمة المطاف فإن ما ينبغى أن يكون أحد القيود الأساسية المفروضة على التعبير التليفزيون، أى قدرته على التعبير التليفزيون، أى قدرته على النفاذ السيكولوجي إلى الشخصية وهو ما لا يمكن أن يتوفر السينما أو المسرح.

ولقد أدرك عديد من الخبراء هذه السمة الأساسية المميزة للغة التليفزيونية . ويؤكد ماى « إن الموضوع الأول والأساسى لكل صورة تليفزيونية ناجحة هو الإنسان » . ويقول نورمان سوالو عند إشارته إلى المعلق على البرامج الوثائقية إن « التليفزيون وسيلة ترتبط بالشخصية وسيظل كذلك » (٩) . ويرسى دالساندور معالم نظرية عن الاتصال التليفزيوني معتبرا إياه « فن الحركة المقلدة Mimic » . والحق أن حركات الإنسان هي التي تشغل الحيز المكاني في التليفريون وتحدد معالم .

وما يؤكد صحة هذه النظرية وسلامتها النجاح الذي تحظى به ألعاب التسلية التليفزيونية التي تكون في الأساس مرتبطة بشخصية الإنسان كما هي في واقع الحياة ،

وإذا ما تمت المقارنة بين مخرج السينما ومخرج التليفزيون فإنه سرعان ما يتضبح أن مخرج التليفزيون عليه أن يتخطى عقبة كؤود .

وإذ يضطلع مؤلف الفيلم بعمله على مراحل مختلفة تبدأ من الاشتراك في عملية القطع (تنقيح الأفلام) وصولا إلى الإعداد النهائي لشتى المشاهد واللقطات، فإن المؤلف التليفزيوني يضطر إلى أن يختار، في حجرة المراقبة التي تعرض فيها الصور، ما سوف يشاهده على الفور آلاف المشاهدين، ولا يستطيع أن يرتكب أي خطأ أو ينتابه التردد، لأن الصور ما تكاد تظهر على شاشة التليفزيون حتى تختفي ولا يستطيع مبدعها، مثله مثل المشاهد، أن يعود إليها كي يصلح منها أو يدخل عليها أي يستطيع مبدعها، وتترتب على ذلك نتيجتان، تحدد إحداهما شخصية المؤلف بل وههمته بصفة أساسية، في حين ترتبط النتيجة الأخرى بالزمن الذي يستغرقه عرض الواقع في التليفزيون.

ولكى يمكن فهم دلالة الموضوع الأول الخاص بالعلاقة بين شخصية المؤلف وعمله من المفيد النظر في الاختلاف بين كاتب جيد ومتحدث جيد .

ومن المعلوم أن بعض الكتاب ينال شهرة لأنه يتقن أسلوب الكتابة غير أنه لا يستطيع إجادة الحديث أمام الجمهور . ومن الناحية الأخرى ، هناك متحدثون فصحاء في وسعهم الاستحواد على انتباه جمهور ما بفضل فصاحتهم التي تتسم بطابع عفوى. ومن البين أن العمليات العقلية لا تكون متماثلة عند هذين الفريقين . فبينما يحتاج الفريق الأول إلى التفكير والتركيز لكي يستطيع التعبير عما يجول في خواطره من أفكار فإن الفريق الثاني يتميز بسرعة رد الفعل مما يتيح له أن يجد على الفور شكلا تعبيريا فعالا وناجحا . ونفس الشيء ينطبق على مؤلف التليفزيون والمؤلف السينمائي ، كما أن العلاقة بين السينما والتليفزيون تشبه العلاقة بين الكتاب والحديث .

ونصل هنا إلى الخصائص الأساسية التي يتميز بها التليفزيون: المباشرة والعفوية (التلقائية) والحالية (الآنية).

وهكذا يغدو التليفزيون شكلا من الاتصال الفورى أو المباشر ، بحيث يمكن القول التعيير Expression والعروض Representation يتزامنان في التليفزيون ، أي أن الزمن اللازم لعملية الإبداع هو نفس الزمن الذي يتطلبه عرض العمل أو مشاهدته ، وذلك يعنى أن العنصر الزمني يكون متماثلا سواء بالنسبة للمخرج أو المشاهد . وهل يمكن أن نستخلص من ذلك أن الزمن التليفزيوني يتماثل (يتطابق) مع الزمن الصقيقي ، بينما الزمن السينمائي مصطنع إن أمكن القول ؟ والحق أنه لا يمكن استخلاص هذه النتيجة ، لأن الزمن في عملية الإبداع الفني يكتسب دوما طابعا رمزيا . ولا يستطيع مؤلف البرنامج التليفزيوني ، حتى لو كان تقريرا عن حدث واقعي ، مراعاة الزمن الفعلي أو الحقيقي مراعاة تامة دقيقة . وإذا ما أخذنا مثلا « ربورتاج تليفزيوني » عن احتفال ديني أو اجتماعي فإنه لا يمكن تواجد المصور أو آلة التصوير في كل مكان ، وحتى لو تم استخدام عدة آلات تصوير فإنه يتعين على المؤلف اختيار في كل مكان ، وحتى لو تقديم الأخبار . ويكفي الآن إيضاح أنه يتعين على مؤلف البرنامج التليفزيوني ، مهما كان موضوعه ( وثائق ، أخبار ، خلق عمل أصيل ) ، تذكر البرنامج التليفزيوني ، مهما كان موضوعه ( وثائق ، أخبار ، خلق عمل أصيل ) ، تذكر

أنه لا توجد مرحلة تالية تتيح له تغيير الخط الروائي في عمله . ويجب أن يعمد إلى إيجاد توليف زمني Sgnthesis بما يحقق إرضاء الجمهور .

وبتتمثل الحدود أو القيود التي لابد أن يؤدى المؤلف التليفزيوني عمله في إطارها في صغر حجم شاشة التليفزيون وافتقاد أي تنقيح لاحق فضلا عن الطابع الفوري المباشر والعفوى الذي يتسم به الاتصال ، وضرورة بناء القصة أو الدراما مع التركيز على الشخصات الأساسية والاقتصار على تصرفاتها ،

بيد أن هذه القيود ذاتها يمكن أن تتيح إمكانات كبيرة التعبير الأصيل بقدر ما يستطيع المؤلفون التحكم فيها واستخلاص ميزاتها وتحويلها لصالحهم .

فشاشة التليفزيون يمكن أن تجد في العمق ما يعوضها عن صغر حجمها . وسوف يكون من الشاق على المؤلف التليفزيوني أن يجعلنا نشاهد عظمة وروعة العالم المادي الذي يعيش ويعمل فيه البشر ، بسبب صغر حجم الشاشة ، غير أنه يستطيع أن يعرض علينا انعكاسات هذا العالم في أعين البشر وعلى وجوههم كما أنه في وسعه أن يجعلنا نكتشف الوجه الإنساني بجميع مافيه من تعقيدات وجمال وعمق في التعبير .

وإن الصورة التي يسعى التليفزيون إلى تقديمها لم تتضمن حتى الآن أى قدر من ذلك الجمال الرائع الذي توصلت إليه وعبرت عنه الصورة السينمائية ، مما يجبر المؤلف على الحد ، قدر المستطاع ، من مكونات الصورة المبثة .

ومع ذلك ، فإن هذا التقييد يمكن أن يصبح ميزة عند المؤلف الذي يعرف كيف يستمد منه أفضل جوانبه ، وهنا نصل إلى أعظم الإمكانات التي ينطوي عليها الفن التليفزيوني ، ويستطيع هذا الفن بفضل تركيز الصراع الدرامي في شخصية واحدة أو عدة شخصيات محدودة أن يصبح أوثق صلة بالمشاهد وأقرب إليه ويزيد من مقدار مشاركته ، وبرغم أن هذه المشاركة قد لا تكون مثيرة المشاعر أو متوقدة عنيفة كما هو الحال في السينما ، فإنها لا تعتبر أقل حيوية لأنها أكثر وعيا ، وبعبارة أخرى فإن مشاركة مشاهد التليفزيون يمكن أن تتحقق حتى على الصعيد العقلاني .

وفضلا عن ذلك ، فإن المؤلف يتمتع بحرية أكبر في السرد . ويمكن مثلا أن يشير إلى شخصيته باستخدام ضمير الغائب ، أي أنه يستطيع أن ينفصل عن الشخصية عندما يجد ذلك ملائما . ويستطيع أن يستعين بما يسمى الصوت الداخلي . ففي وسع الشخصية التليفزيونية ألا تنبث ببنت شفة ، ومع ذلك فإننا يمكن أن نسمع صوتها ، فذلك هو الصوت الداخلي ، ومن ثم يصبح في وسع المشاهد النفاذ إلى أعماق الشخصية ذاتها مما يحقق أقصى قدر من المشاركة . فالأفكار والمشاعر التي تعبر عنها الكلمات تنعكس مثل الموجات على العينين والوجه . ومن هنا فإن أحد إمكانات التليفزيون تتمثل في عرض الدراما لا من زاوية تطورها الخارجي (عرض الوقائع) وإنما من حيث تطورها السيكولوجي . ويقول د الساندرو : إن التركيب السردي الدراما التليفزيونية ينبغي أن يقوم على تطور الشخصيات (١٠) .

كما نستطيع أن نبحث ، ضمن إطار هذا المنظور الجديد ، مشكلة العلاقة بين الصورة والحديث في التليفزيون ، ومن الجلي أن الحديث في عالم يكون العنصر الأساسي فيه ، إن لم يكن العنصر الوحيد ، هو الإنسان يعد أكثر أهمية منه في الفيلم ، حيث يعتبر الإنسان في عالم الفيلم مجرد عنصر من العناصر التي تشملها المناظر الطبيعية ، ولايمكن للحديث أن يأخذ المكانة التي تحتلها الصورة وإن كان يعد عنصرا من العناصر البالغة الأهمية في العالم الذي يصفه التليفزيون .

وبما أننا لا نستطيع أن نزعم ماسيكون عليه المستقبل ، لذلك فإن هذا القيد يتمثل على الأقل في عرض عالم الطبيعة . ويؤثر على عرض الرحلات المصورة تليفزيونيا والأفلام الوثائقية . ويعود الفضل في نجاح الكثير من هذه البرامج إلى تركيز الاهتمام على أوجه الالتقاء بين البشر واكتشاف قدر إنساني مشترك بين الأشخاص الذين يجرى تقديمهم . وهو مايعد في أحوال معينة بمثابة اكتشاف أصيل ندين به للتليفزيون . ومن ثم فإن لغة التليفزيون تدين بأصالتها للقيود الخاصة بها (مما يذكرنا بنظرية ارنهايم عن لغة السينما) ، وذلك بالقدر الذي يستطيع به المؤلف أن يستخدمها لصالحه .

ولايمكن اختتام هذا النقاش الخاص بالقيود الفنية المفروضة على التليفزيون دون التعرض لمشكلة ممثل التليفزيون ، لأن الممثل الذي اعتاد على تأدية أدوار معينة في السينما أو المسرح يجد نفسه في الاستديو خاضعا لعدة قيود تثير أمامه بعض الصعاب ، لابد من التغلب عليها .

ويعترف جورجيو البيرتاتزى ممثل مسرح عمل فى التليفزيون الإيطالى ، بوجود صعاب خاصة بالتمثيل التليفزيونى ويقول: إن الممثل يواجه فى التليفزيون مصاعب خاصة مثل ضرورة أن يحفظ عن ظهر قلب الدور الذى يؤديه ، وأن يزامن الحدث والكلمات بكل دقة .. وحالما يضاء النور الأحمر فى آلة التصوير ، فعليه أن يشعر مقدما أن دوره قد حان ، لأنه من المهم ألا يضبط متلبسا بالزاحة . وفضلا عن ذلك ، فإنه يجب أن يكون واعيا بالمسافة التى تقصله عن الجمهور الذى يكون قريبا من الشاشة ولايبتعد عنها بأكثر من ثلاثة أمتار ولابد أن يجعل نفسه فى حالة دائمة من التوبر مع الحرص على انسياب التعبير واستمراره بلا انقطاع ، لأنه شديد القرب من المشاهد ... وإن ممثل التليفزيون الذى يبدى أقصى جهد للاقتصاد فى حركاته ويظهر المشاهد ... وإن ممثل التليفزيون الذى يبدى أقصى جهد للاقتصاد فى حركاته ويظهر المضام قدر من تعبيره الفنى تقع عليه مسئولية مماثلة لمسئولية المخرج فيما يتعلق بالحديث الذى يوجهه إلى الجمهور» (۱۱) .

وتعد هذه الاعترافات التى يقدمها ممثل مسرحى انتقل العمل فى التليفزيون مفيدة ونافعة فى تقدير الصعاب الخاصة التى يفرضها التليفزيون على الممثلين . وكان برنكور محقا فى ملاحظة أن ممثل التليفزيون يجوز مقارنته بالبهلوان الذى يعمل دون شبكة ، ولذلك فإن أسلوب أدائه لابد أن يختلف اختلافا تاما عن أسلوب أداء ممثل المسرح وعن ممثل السينما على الأخص . ويعتمد ممثل التليفزيون فى خلق الشخصية على تعبيرات الوجه بصفة أساسية بأكثر من اعتماده على حركات الجسم كله . ولذلك يتعين عليه تطوير أسلوب فى التمثيل بالغ الاختلاف ، يتميز بالأصالة ، ويجب عليه أن يتحكم فى جميع مصادر التمثيل الصامت (mime) المتاحة له ، وذلك بأقصى قدر مستطاع .

ولابد أن تكون طريقته في الأداء دقيقة الغاية أو مايسمي «بالأداء الدقيق» ؛ لأن أبسط توبّر في عضلات وجهه سوف يؤثر على الجمهور . وقد اتضح أن التليفزيون يدفع المثل إلى أن يسأل نفسه ، المرة الأولى ، أي تعبير يجب أن يتحلى به نيرون عندما يشاهد روما تحترق ؟ واعترف ممثل مسرحي آخر هو باولو ستوبا ، إلى أحد الصحفيين في مجلة إذاعية ، بأن التليفزيون أكسب الجمهور وحتى المثلين أنفسهم تذوق الحقيقة . «فالتليفزيون يقضى ، إلى حد كبير ، على نوع معين من التمثيل الخطابي التقليدي الذي مضى زمنه ...» .

ونحن هنا أمام مثل مهم الغاية يوضح المزايا التى يستطيع أن يستمدها مؤلف ذكى وحساس من القيود التقنية التى يفرضها التليفزيون؛ لأنه فى وسع المؤلف التليفزيوني أن يخلق قدرا من التعاون المثمر مع المثل على نحو لم تتوفر له أى نماذج فى المسرح التقليدي . ويمكن القول أيضا إن ممثل التليفزيون عندما يكون على وعى تام بإمكاناته يعتبر شريكا للمؤلف فى إعداد التمثيلية التليفزيونية . وفى الوقت ذاته ، فإن أداءه ، الذي يكاد أن ينحصر ضمن إطار تلك الحدود الضيقة التي يصعب تجاوزها ، ينفذ بعمق إلى سيكولوجية الشخصية ، ويكشف لنا البعد الحقيقي الشامل للبواطن الداخلية التي لانتبين تماما ما تنطوى عليه من جمال وأبعاد .

وأخيرا فإنه يلوح جليا من هذا الفحص الوجيز للقيود التقنية المفروضة على التليفزيون أن هذه القيود من المكن دوما لمؤلف بارع وذكى أن يحولها إلى مزايا وإمكانات لاحصر لها .

بيد أن القيود المفروضة على التليفزيون لاتقتصر على الجوانب الفنية والتقنية فحسب ، فثمة قيود من أنواع أخرى ، ولاسيما القيود السوسيولوجية والإيديولوجية ، والتى لايكون سهلا ومتيسرا التغلب عليها . وسوف نقدر أهميتها ومداها عندما نتناول عرض الأخبار التليفزيونية .

#### اصالة الاخبار التليفزيونية وتشويهها:

يمكن اعتبار التليفزيون ، وكذلك الإذاعة ، من بين أهم العوامل الاجتماعية الثقافية التي تتحكم في تزويد مجتمعنا بالأنباء ،

وتلوح الأخبار المتلفزة أكثر أشكال عرض الأخبار وتقديمها أصالة . وتكتسب المزايا الهائلة التي تنطوى عليها الصورة التي تتيح لنا ، أو يحسن أن تتيح لنا ، المشاركة في الأحداث الواقعية التي يقدمها العرض التليفزيوني أو الخدمات الإخبارية ، وفضلا عن ذلك فإن التليفزيون يعرض علينا هذه الأحداث في ذات وقت حدوثها . ولهذا السبب قال خبراء وسائل الإعلام إن التليفزيون يحقق للمشاهد ميزة الوجود الكلى الشامل (ubiquity) . بيد أن دراسة الموقف عن قرب تجعل من اليسير إدراك أن الأمر ليس على هذا النحو تماما .

وفى الواقع فإن الأخبار الضاصة بالأحداث الواقعية ، التى ينبغى أن تكون الموضوع الرئيسى للتليفزيون بوصفه وسيلة اتصال، تعتبر، قبل وصولها إلى الجمهور، من خلال عدة مصفيات، تجعلها مشوهة ومبتورة بكيفية لايمكن تداركها. وهذه المصفيات متعددة الأنواع وتعمل على مستويات مختلفة.

وفى المقام الأول ، يجب تذكر أن نطاق التغطية الإخبارية فى التليفزيون لايتسم بالاتساع ، كما يظن عادة ، وذلك لأن تعقد المعدات الفنية (آلات التصوير ، الميكروفونات ، الأسلاك ، ووسائل الرقابة) يجعل التليفزيون أقل قدرة على الحركة والانتقال بسرعة من الإذاعة أو الصحافة .

كما أنه يجب ألا يغرب عن البال أنه يتعذر دوما تغطية جميع الأحداث السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية الكبرى ، بل إنه عندما يغدو ممكنا تغطيتها فإن الظروف التى يعمل في ظلها المحررون والمصورون لاتكون مثالية .

وإذا ماتم النظر إلى الأمر من أدنى المستويات ، أى من زاوية ظروف العمل الفنية فإنه يتضح أن العرض التليفزيونى يصيبه البتر والحذف ؛ لأنه لابد أن تختار من الأحداث اليومية العديدة تلك الوقائع التى يمكن تصويرها . وكذلك لابد أن تختار من هذه الأحداث الزوايا أو الجوانب التى تدخل فى مجال رؤية جهاز التصوير ، وهو مايعتمد على المكان الذى توجه فيه آلة التصوير ، وفى خاتمة المطاف فإن عملية الانتقاء من المحتم أن تتأثر بشخصية المحرر ، بما يعنى عدم الموضوعية التامة .

وإذا ماتم الانتقال إلى المستوى التنظيمى فإننا نصل إلى مصفيات أرفع وأكثر رهافة . ويتعين الإقرار بأن بنية أو هيكل تنظيم التليفزيون يؤثر تأثيرا هائلا على عرض الأخبار المتلفزة .

إن وسائل الاتصال الجماهيرية الكبرى ، ولاسيما الإذاعة والتليفزيون ، تواجه الآن معضلة غير قابلة للحل تقريبا: فإذا كان في وسلعها تفادى تأثير الدعاية الإيديولوجية ، التي تمارسها النظم الشمولية ، فإنها تقع بشكل لامفر منه فريسة لقوى اقتصادية تستخدمها كأدوات ، تستعبدها لطغيان الإعلان وسطوته . ولايصعب فهم كيف يفرض هذا الطغيان المزدوج على الجمهور من خلال عرض الأخبار المتلفزة ، وخاصة إذا كانت القدرات النقدية للجمهور غير ناضحة ، إما السباب ثقافية أو بحكم السن ليس إلا . كما أن العرض التليفزيوني الذي يبدو أنه يكتسب موضوعية الصورة يمكن التلاعب به وتشكيله وتحريفه بعدد كبير من الحيل: كمية التغطية التي تعطي لموضوع إخباري ، المكانة التي يحتلها بين الموضوعات الأخرى ، اختيار اللقطات وماشابه ذلك . وعلى سبيل المثال ، فإن تقديم برنامج وثائقي يتسم بموضوعية ظاهرة عن أحداث تجرى في بلد يختلف من الناحية الإيديولوجية عن البلد الذي يوجد فيه التليفزيون سوف يلجأ إلى عرض أشخاص يرتدون ملابس غير أنيقة أو رثة ومنازل حقيرة ونحو ذلك ، وربما كانت هذه المشاهد ذاتها مشاهد أصلية إلا أنها تختار قصدا وعمدا لتوليد انطباع معين عن كيفية سير الاهور في هذا البلد . ويمكن تقديم أمثلة عديدة مشابهة وكلها توضح بجلاء أن التليفزيون يخضع أكثر من أي وسيلة إعلامية أخرى للقوى المسيطرة على المجتمع ،

غير أنه من جهة أخرى ، فإن عرض الأخبار المتلفزة يقدم عنصر مشاركة غير متوفر في وسائل الإعلام الأخرى . وإذا كان عرض التليفزيون لحدث يهم المجتمع يجرى في ظل ظروف عادية فإن أهميته الأساسية بل وقيمته تتمثل في الطابع الفورى المباشر الذي يتسم به الاتصال . فالمحرر ينقل لنا مباشرة جوانب الموضوع التي يعتبرها أكثر أهمية ودلالة . ولايتسع لديه الوقت ولاتتوفر له الوسائل لتصحيح انطباعاته . وفي هذه الحالة فإن المعلومات البصرية تكون كافية في حد ذاتها ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح بفضل غزارة التفاصيل ووفرتها وتقدم للمشاهد معرفة وفهما للحدث بما قد يتجاوز مقاصد المحرر ومدراء هيئة التليفزيون .

بيد أنه لايمكن التوصل إلى هذه النتيجة إذا لم يكن في استطاعة المشاهد قراءة الصورة التليفزيونية ، وقد لوحظ أن البث المتلفز يعد دوما بمثابة حوار ، وعند مناقشة موضوع التليفزيون لايجب إغفال أحد العناصر المشاركة فيه ، ألا وهو الجمهور ، الذي لايمكن اعتباره أقل أهمية من العناصر الأخرى .

ولذا يتحتم الآن فحص التكوين السوسيولوجي لجمهور التليفزيون وحالته السيكولوجية .

#### جمهور التليفزيون ومشكلات النقدء

إن أهم ما يتميز به جمهور التليفزيون هو سرعة نموه الشديدة ولاسيما في مناطق معينة . ففي إيطاليا ، مثلا ، نجد أن عدد المشاهدين الذين حصلوا على ترخيص لأجهزتهم زاد من ٢٦٠٠٠٠ مشاهد في ١٩٥٨ إلى مليون مشاهد في ١٩٥٨ و ٠٠٠٠٠٠٠ مشاهد في ١٩٥١ . كما أن عدد المشاهدين في الولايات المتحدة ارتفع من ١٧ مليون مشاهد في ١٩٥١ إلى قرابة ٣٧ مليون مشاهد في ١٩٥٥ .

وقد يكون مما له أهميته البالغة بحث التغيرات التى طرأت على هذا المنحنى الذى لم يكن متماثلا البتة ، غير أن مايهمنا في هذا الصدد هو تكوين هذا الجمهور ومطالبه من الشاشة الصغيرة ،

وما أكثر البحوث والدراسات التي أجراها الخبراء عن هذا الموضوع ونستعرض فيما يلي أهم النتائج ،

من الجلى أن أصغر فئات الأعمار الواقعة فيما بين ٥ - ٧ سنوات تهتم أكثر من غيرها بالتليفريون ، وقد اتضح من البحث الذي أجرى في كامبردج بولاية ماساشوستس أن الأطفال الأمريكيين يقضون ساعتين ونصف ساعة في مشاهدة التليفزيون ،

كما أنه يتبين من الدراسة التى أجريت فى ايطإليا أن الاهتمام بمشاهدة برامج التليفزيون يبتدئ منذ فترة مبكرة فى حياة الطفل قد تبدأ منذ عامه الأول . ويظل هذا الاهتمام الشديد ملازما له حتى سن العاشرة . كما أن البيئة الجغرافية والاجتماعية والثقافية تؤثر تأثيرا كبيرا على منحنى الاهتمام .

أما فيما يختص بالعلاقة بين المستوى الثقافى ودرجة الاهتمام بالتليفزيون ، فإن الأرقام توضح أن الاهتمام بالتليفزيون يتناسب عكسيا مع المستوى الثقافى ، وقد اتضح من الاستقصاء الذى أجرته هيئة الإذاعة البريطانية فى عام ١٩٥٠ أن أول أسرة تشترى التليفزيون من بين الأسر العديدة ، يحتمل أن تكون ذات مستوى تعليمى أدنى من غيرها .

وأسفر الاستقصاء الهام الذي أجرته منظمة اليونسكو في عام ١٩٥٤ عن نتائج مماثلة ، فقد أحرز التليفزيون نجاحا ساحقا عند الأطفال والراشدين الأميين والأسر الأفقر حالا ، وهو مايتعارض - خاصة فيما يتعلق بالأسر الفقيرة - مع التوقعات التي سادت بدايات التليفزيون . وقد كان متوقعا أن يظل التليفزيون وسيلة ترفيه مقصورة على الأسر الغنية بسبب ارتفاع ثمن الجهاز . وقد اتضح الآن عكس ذلك ، فهو يروق الطبقات الأفقر ولاسيما أولئك الذين يعيشون في المناطق المتخلفة .

كما أنه من الحقائق البالغة الأهمية في إيطاليا أن مشاهدة التليفزيون لاتقتصر على الحائزين للأجهزة فحسب وإنما يجرى قدر كبير من المشاهدة في الأماكن العامة مثل المقاهي والأندية الثقافية وصالات البلدية وماشابه ذلك . وتبين الإحصاءات التي جمعتها إدارة الرأى العام بهيئة الإذاعة الايطالية أن عدد الذين يشاهدون بعض البرامج يصل أحيانا إلى قرابة ١٣ مليون مشاهد من بينهم ٨٥٪ حصلوا على تعليم ابتدائي و٧٪ نالوا تعليما جامعيا . وثمة بيانات أخرى متاحة توضح أن درجة الاهتمام لدى الأطفال فيما بين سن ٨ و ١٢ سنة قد تصل إلى ٨٨٪ . كما أن نسبة عدد الأطفال الذين يشاهدون التليفريون يوميا تصل إلى ٨٨٪ في المناطق الجنوبية من الطاليا و ٥٩٪ في المناطق الشمالية .

وتكفى هذه البيانات لإيضاح المسئوليات الخاصة التى يجدر أن تضطلع بها وسيلة إعلامية مثل التليفزيون تجاه جمهورها وعلى الأخص الجمهور الذى يتميز بانخفاض مستواه التعليمي وصغر سنه .

غير أن الأمور لايزال يشوبها قدر من التعقيد الشديد لأن جمهور التليفزيون يتكون من فئات متباينة للغاية من الناحية الاجتماعية - الثقافية . وتثور هنا أصعب مشكلة : كيف يمكن إيجاد قاسم مشترك بين فئات تختلف في السن والتعليم والعادات والأذواق والاحتياجات . ويقع على عاتق مؤلفي التليفزيون إعداد نصوص يفهمها السواد الأعظم من المشاهدين دون أن تزعج الضمائر أو تبعث الخوف أو تعمل على إثارة الذعر ، وأن تتسم في الوقت ذاته بطابع تربوي .

وقد يبدو من المهم الآن النظر في الحالة السيكولوجية لكل من مشاهدي التليفزيون والسينما ومدى الاختلاف القائم بينهما .

وقد نالت هذه المشكلة اهتمام علماء النفس والاجتماع ؛ وتم بحثها في ارتباطها بفئات العمر المختلفة . ومن الجلى أن الحالة التي يكون عليها مشاهد التليفزيون تختلف اختلافا بينا عن حالة مشاهد السينما ، ويمكن إيجاز هذا الاختلاف في أن مشاهد

التليفزيون يكون فى وضع يسمح له باستخدام ملكاته النقدية وممارسة النقد العقلانى ، بمعنى أن يشاهد التليفزيون أساسا بوصفه وسيلة لنشر معلومات واقعية ، غير أن مشاهد السينما ينغمس فى عالم الفيلم ناشدا نسيان العالم الذى يعيش فيه وواقع حياته اليومية .

ومن الممكن القول بعامة إن المشاهد يؤهن بالتليفزيون ، وأنه مقتنع بأن الشاشة الصغيرة ، خلافا للشاشة الكبيرة ، تفتح له نافذة على الحياة الواقعية التى تعيشها الشعوب الأخرى ، فى حين أن مشاهد السينما يدرك أن مايقدم إليه ليس أكثر من حلم ، يقبله على علاته . ومن الطبيعى ألا ينطبق هذا القول على الفيلم الذى يتسم بقيمة فنية أو عندما تتوفر الجمهور القدرة على نقده . غير أننا نعلم أن الأفلام الفنية تمثل نسبة محدودة للغاية من الإنتاج الحالى . كما أن السواد الأعظم من جمهور السينما الذى يشمل أيضا الأطفال والمراهقين لايتوفر له التدريب الكافى لاستخدام ملكاته النقدية .

وعندما حاول دالساندرو التمييز بين موقف من يرتاد السينما وموقف من يشاهد التليفزيون ، فإنه لاحظ «أن الاهتمام الذي يثيره الفيلم يماثل الاهتمام الذي يثيره الحلم «أما» الصورة التليفزيونية بصرف النظر عن البيئة التي تعرض فيها ، فإنه يصعب أن تثير انبهارنا إلى الحد الذي يجعلنا نفقد السيطرة النقدية على مشاعرنا ونستغرق في الدراما مهما كانت نوعية البث ، ونضطر إلى استخدام كامل قدرتنا على التركيز ونعمد بالتالي إلى ممارسة ملكاتنا النقدية» .

والأمر مختلف بالنسبة للأطفال ؛ لأنهم يؤمنون بالتليفزيون وتصبح الشخصيات التى يرونها كل يوم على الشاشة الصغيرة ذات هيبة سحرية فى أعينهم وتكتسى برداء الواقعية لأنها تخاطبهم مباشرة ، ناظرة إليهم ، متأملة فى أعينهم (وهو أمر مهم للغاية) بيد أن وجودها لايكون متماثلا مع وجود الآباء والمعلمين ، وإن أهم صفة يمكن أن تخلع عليها هى «سحرية» .

وبعد أن أمكن تبين معالم التكوين السوسيولوجي والحالة السيكولوجية لمشاهدي التليفزيون فإنه يغدو من المهم تحديد دور النقد ؟

لقد قيل كثيرا إن النقاد تعتريهم الحيرة وينتابهم عدم اليقين في مواجهة التليفزيون . وفضلا عن هذا فإن ارتيابهم له ما يبرره نظرا لأن الجوانب النظرية للتليفزيون غير واضحة أو مؤكدة تماما .

فمن الواضح أن المبادئ التي يحسن أن تنهض عليها الأحكام النقدية لم تتحدد بعد تحديدا تاما . فهل التليفزيون فن أم أنه مجرد أداة لنشر الأشكال الفنية الأخرى ، أي وسيلة اتصال ليس إلا ؟ أو أنه يمكن اعتباره كلا الأمرين معا ؟ ويجب عدم نسيان أن التليفزيون يحتل مكانة خاصة عند جمهوره ، مما يجعل مهمة نقاد التليفزيون أكثر تعقيدا . وهم كثيرا مايفضلون الالتجاء إلى التقويم الجمالي والفكري الذي لايكون كافيا ، مهما كانت جدارته وقيمته ، لإحداث تغيير أو تحسين في السياسة الثقافية التي تنهجها هيئات التليفزيون .

وقد يكون من الأفضل قبل تحديد المبادئ الأساسية للنقد التليفزيوني أن نعمد إلى إيضاح العلاقة الخاصة التي تجمع بين مؤلفي التليفزيون ونقاده ومشاهديه .

وإذا كانت وظيفة النقد في مجال الأدب والمسرح والسينما بالغة الوضوح ، إذ يتدخل بين المؤلف والجمهور شارحا مقاصد المؤلف للجمهور ، أى أن مهمة النقد هي الحكم أو التقويم ثم التفسير أيضا . فإن هذه العلاقة في مجال التليفزيون ، تغدو معكوسة ؛ إذ تصبح مهمة الناقد هي تثوير المؤلف برد الفعل الذي تولد لدى الجمهور تجاه عمله . ومن ثم فإنه لايقتصر على شرح مقاصد المؤلف للجمهور وتفسيرها وإنما لابد من أن يشرح ويفسر المؤلف موقف الجمهور .

### ولهذا فإنه ينبغي أن يتم النقد على ثلاثة مستويات:

- ( أ ) نقد اختيار النص من وجهة النظر السوسيولوجية (مدى ملاءمته ، ردود الأفعال المحتملة ، ونحو ذلك) .
  - (ب) نقد مضمون العمل (الموضوع الأساسى ، الأهداف ، الخ) .
    - (ج) نقد الوسائل التعبيرية التي استخدمها المؤلف ،
- ولابد أن يراعى النقد ، فى كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث ، وجهة النظر السوسيولوجية ، على أن يكون للجمهور دوره فى الحوار الذى يديره التليفزيون مع مشاهديه .

#### التعليم في التليفزيون وفي السينما:

لما كان الأطفال والأميون الراشدون يبدون اهتماما فائقا بوسائل الاتصال الجديدة فإن كثرة من المربين تنزع إلى اتخاذ موقف سلبى من هذه الوسائل باعتبار أن التليفزيون الذى يتميز من بينها بسهولة الحصول عليه يعد ترفيها وإهدارا للوقت بما لايضاهى بأية حال من الأحوال ما يمكن أن يستمد منه من مزايا ثقافية . واعترف بعض المعلمين في المدارس العامة الإيطإلية بأن الإخفاق في عملهم إنما مرده إلى حد كبير أثر وسائل الاتصال الجديدة ولاسيما التليفزيون .

كما يقرر المعلمون بأن صفوف تعليم الكبار تصبح خاوية تماما عندما تعرض في المساء برامج محبوبة للغاية من عامة الجمهور.

وعلى الرغم من أن هذه الشكايات لها ما يبررها فإنه يجب التسليم بأن المربين لم يستوعبوا بعد على نحو ملائم الدور الجديد الذي يؤديه التليفزيون في عصرنا .

وقد يكون من بين المهام الكبرى التى تقع اليوم على عاتق المربين إيجاد صلة تربط بين التدريب الذى تقدمه المدارس والتأثير الذى تحدثه وسائل الاتصال

الجماهيرى . ولم يعد مقبولا رفض هذه الوسائل بل لابد من استخلاص أقصى فائدة منها وهو مايمكن أن يتحقق بإيقاظ روح نقدية نشطة بين الشباب تجاه هذه التقنيات الجديدة ،

ولما كانت هذه الوسائل التقنية تمطر المجتمع بوابل من فنون الترفيه فإن الهدف الأول الذي يتعين أن يرمى إليه التعليم فيها هو رفض هذه البرامج وأول خطوة في هذا الاتجاه هي معرفة هتى يتم التحول عنها والانتقال إلى مشاهدة برامج أخرى .

ولابد أن يتخلى المربى عن موقفه السلبى لأنه يقع على كاهله أداء مهمتين معا فى هذا الصدد: التعليم بواسطة التقنيات الجديدة والتعليم فيها . وقد ترامى إلى أسماعنا الكثير عن تعليم النشء من خلال الأفلام كما أن التليفزيون لم يعد بعيدا عن هذا الميدان . ويجب الآن التساؤل عما إذا كان التعليم السينمائى والتعليم المتلفز يتبعان نفس المسار أم أن كلا منهما يسلك دربا مغايرا .

ومما لا مراء فيه أن كل ماسبق قوله يحسن أن يكون كافيا لإقناع القارئ بأن أهداف ومناهج التعليم المتلفز والتعليم السينمائي مختلفة بمثل اختلاف موقف المتفرجين في السينما عن موقف مشاهدي التليفزيون ،

ولقد رأينا أن مرتاد السينما يميل إلى الاستغراق في الفيلم على نحو استغراقه في العلم ،

غير أن مشاهد التليفزيون ، ولاسيما الأمى أو الطفل ، يشاهد التليفزيون بوصفه وسيلة لاكتساب المعرفة ، وهو مااتضح من استقصاء جرى فى إيطاليا ، وجه فيه سؤال إلى ثلاث فئات من الأشخاص : أطفال وأمهات ومعلمين ، واعترفت الغالبية من الأمهات والأطفال ( ٩٠ ٪) بأنهم تعلموا أشياء كثيرة من التليفزيون ماكان فى وسعهم تعلمها بأية وسيلة أخرى ،

وقد تبين أن موقف هؤلاء الأطفال تجاه التليفزيون لم يكن هو نفس الموقف من الحلم ، ويتغلب الجانب العقلانى على الجانب العاطفى عند مشاهد التليفزيون على نقيض مايحدث عند رؤية الأفلام فى السينما ، وبينما يهتم موجه نادى السينما أساسا بإيقاظ الجمهور من الحالة الشبيهة بالحلم التى يغرق فيها فإن موجه نادى التليفزيون لاتواجهه هذه المهمة .

وثمة نقطة اختلاف أساسية أخرى بين رواد السينما وبين مشاهدى التليفزيون تتمثل فى أن قراءة صور التليفزيون تختلف عن قراءة الصور السينمائية . وبينما ترتبط الصور السينمائية ارتباطا عاطفيا فإن الصلات التى تربط بين صور التليفزيون تتسم بطابع عقلانى نظرا لضرورة تفهيم المشاهدين . كما أن إيقاع التليفزيون أبطأ عادة من إيقاع الفيلم السينمائى . وهنا أيضا يتحدد اختلاف أساسى بين الوسيلتين فيما يتعلق بقضية التعليم .

وقد يتبادر إلى الأذهان هنا أنه مادام التليفزيون أقل إثارة عاطفية من السينما فإنه لاينبغى أن يثير مشكلات تعليمية خطيرة ، ولكن الأمر ليس بهذه الدرجة من البساطة التي يبدو بها ،

وشخصية المؤلف تحقق وجودها في الفيام السينمائي بقدر أكبر منه في التيفزيون ، ولايزال التليفزيون وسيلة تخضع بصرامة أكبر لسيطرة القوى الاقتصادية أو الايديولوجية التي تهيمن على المجتمع الحديث ، ومن ثم يغدو التعليم في التليفزيون ضروريا بوصفه معادلا لابد منه التعليم الديمقراطي ، ولهذا السبب على وجه الدقة فإن التذوق الجمالي للبرامج ليس إلا ثمرة أخيرة .

ولن يكون شاقا الآن بالاستناد إلى هذه المبادئ تحديد معالم خطة أساسية للتعليم في التليفزيون وإن كان لايتعين إغفال أن التعليم في التليفزيون يشمل حتما التعليم بواسطة التليفزيون .

### ويرد فيما يلي مايمكن اعتباره المراحل الاساسية للتعليم في التليفزيون :

١ – قراءة صحيحة للصورة . وقد رأينا أن كل تفصيل يجوز أن تكون له أهميته
 البالغة بالنسبة لاستقبال المعلومات المتلفزة .

٢ - تقويم الطرق الفنية التي تمكن من الحصول على الصور مما يفضى إلى فهم
 الحدود والإمكانيات التي يتعين على المؤلف أن يعمل في إطارها لتحقيق الاتصال.

٣ - معرفة التنظيم الذي يعمل من أجله المؤلف ويمكن أن يؤثر على مايستطيع أن
 يخبرنا به أو يود أن يخبرنا به بطريقة أو أخرى .

٤ - معرفة الشخصية أو الشخصيات التي تعبر عن نفسها في الإنتاج المتلفز
 وكثيرا مالا يعرف المشاهدون من هم مؤلفو البرامج المختلفة .

ه - التذوق الجمالي لقيمة البث.

ولا تعد هذه الخطة أكثر من مخطط عام في وسع كل معلم تغييرها وتعميقها ومع ذلك فإنها تتيح لنا الانتقال من الفهم العقلي إلى تقويم المصادر التقنية ومزايا البرامج ودلالتها الاجتماعية والإيديولوجية فضلا عن تقبل رسالة المؤلف، وأخيرا التذوق الجمالي الذي قد يكون المرحلة الأخيرة في التعليم التليفزيوني دون أن يكون أكثرها أهمية.

ويمكن أن يكون التليفزيون فنا ، ومن المؤكد أنه يبلغ مرتبة الفن حينا ، لكنه يعد أيضا أداة يستخدمها البشر لتحقيق الاتصال والتعارف فيما بينهم .

\* \* \*

( أعدت هذه الدراسة لتكون وثيقة للمناقشة في الاجتماع الدولي الذي عقد عن التعليم في السينما والتليفزيون في شهر أكتوبر ١٩٦٢) .

# المراجسع

- 1) Rudolph MARTY la télévision et son Aspect Culturel et Sociologique Paris, Editions du Tembourinaire, 1958.
  - 2) Jean QUEVAL et Jean THEVENOT TV Paris, Gallimard, 1957.
- 3) Angelo D'ALESSANDRO, TV arte del movimento mimico, in Lo Spettacolo Televisivo Rome, Edizioni dell'Ateneo, 1957.
  - 4) Rudolph ARNHEIM La Radio Cerca La Sua Forma Rome, Hoepli, 1957.
  - 5) Renato MAY Civiltà delle immagini Rome, Cinque Lune, 1956.
- 6) Television in the making Ed. Paul ROTHA, London, The Focal Press, 1956 pp. 69-76.
- 7) Marcle L'HERBIER, " Pouvoirs de la Télévision" in Lo Spettacolo Televisivo.
- 8) Georges BARNES, "Radiodiffusion et T.V." "Cahiers de Radio-Télévision", Paris, No. 11, 1958.
- 9) Norman SWALLOW, "Documentary, TV, Journalism" Television in the Makingop. cit.
- 10) Angelo D'ALESSANDRO Lo Scenario Televisivo Milan, Corticelli, 1959.
  - 11) Giorgio ALBERTAZZI, La TV e l'attore, Sipario January 1954.
  - 12) Angelo D'ALESSANDRO, op. cit.

# فهرسالموضوعات

| مقدمة: الطبعة الإنجليزية                               |
|--------------------------------------------------------|
| - مدخل : ؛ مدخل :                                      |
| لقسم الأول – بانوراما الآراء5                          |
| <b>ئقسم الثائى</b> تأثير مـشـاهد العنفع                |
| لقسم الثالث – التأثير الشامل ومتغيراته السوسيولوجية    |
| المسلم الرابع – التحديد السيكولوجي لتأثير العنف ع      |
| لقسم الخامس – الدراسة التجريبية لتأثير مشاهد العنف     |
| لقسم السادس – النهج الثقافي في تحديد تأثير مشاهد العنف |
| لقسم السابع – التـــخليص <del>-</del>                  |
| ۔ خاتمة  خاتمة                                         |
| - الهوامش                                              |
| اليان عالم التليفزيون بين الجمال والعنف                |
| - المراجع5                                             |
|                                                        |

## المشروع القومى للترجمة

| ت : أحمد درويش                           | جون كوين                       | اللغة العليا (طبعة ثانية)          |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ت : أحمد فؤاد بلبع                       | ك، مادهو بانيكار               | الوثنية والإسلام                   |
| ت : شوقى جلال                            | جورج جيمس                      | التراث المسروق                     |
| ت: أحمد الحضري                           | انجا كاريتنكوفا                | كيف نتم كتابة السيناريو            |
| ت : محمد علاء الدين منصور                | إسماعيل فصيح                   | ثريا في غيبوبة                     |
| ت : سعد مصلوح / وقاء كامل قايد           | ميلكا إفيتش                    | اتجاهات البحث اللساني              |
| ت : يوسف الأنطكي                         | لوسيان غولدمان                 | العلوم الإنسانية والفلسفة          |
| ت : مصطفی ماهر                           | ماکس فریش                      | مشعلق الحرائق                      |
| ت : محمود محمد عاشور                     | أندرو س. چودي                  | التغيرات البيئية                   |
| ت: محمد معتصم وعبد الطيل الأزدى وعمر حلى | جيرار جينيت                    | خطاب الحكاية                       |
| ت : هناء عيد الفتاح                      | فيسوافا شيمبوريسكا             | مختارات                            |
| ت : أحمد مجمود                           | ديفيد براونيستون وايرين فرانك  | طريق الحرير                        |
| ت : عبد الوهاب علوب                      | روپرٿسن سميث                   | ديانة الساميين                     |
| ت حسن الموين                             | جان بیلمان نویل                | التحليل النفسي والأدب              |
| ت أشرف رفيق عفيفي                        | إدوارد لويس سميث               | الحركات الفنية                     |
| ت الطفي عبد الوهاب/ غاروق القاضي/ حسين   | مارتن برنال                    | أثينة السوداء                      |
| الشيخ/منيرة كروان/عبد الوهاب علوب        |                                |                                    |
| ت . محمد مصبطقی بدوی                     | فيليب لاركين                   | مختارات                            |
| ت . طلعت شاهین                           | مختارات                        | الشعر السبائي في أمريكا اللاتينية  |
| ت : نعيم عطية                            | چورج سقيريس                    | الأعمال الشعرية الكاملة            |
| ت: يمنى طريف الخولي / بدوى عبد الفتاح    | ج. ج. کراوٹر                   | قصنة العلم                         |
| ت ماجدة العنائي                          | صىمد بهرئچى                    | خوخة وألف خوخة                     |
| ت . سيد أحمد على التاصري                 | جوڻ أنتيس                      | مذكرات رحالة عن المصريين           |
| ت سعيد توفيق                             | هانز جيورج جادامر              | تجلى الجميل                        |
| ت بکر عباس                               | باتریك بارندر                  | ظلال المستقبل                      |
| ت إبراهيم السبوقي شتا                    | مولانا جلال الدبن الرومي       | مثنوى                              |
| ت   أحمد محمد حسين هيكل                  | محمد حسين هيكل                 | دين مصبر العام                     |
| ت نخبة                                   | مقالات                         | التنوع البشرى الخلاق               |
| ت مئى أبو سنه                            | جون لوك                        | رسالة في التسامح                   |
| ت بدر الدیب                              | چیمسِ ب، کارس                  | الموت والوجود                      |
| ت أحمد فؤاد بلبع                         | ك، مادهو بانيكار               | الوثنية والإسلام (ط٢)              |
| ت ، عبد الستار الطوجي / عبد الوهاب علوب  | <b>جان سوفاجیه – کلود کابن</b> | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       |
| ت مصطفى إيراهيم فهمى                     | ديفيد روس                      | الانقراض                           |
| ت أحمد قؤاد بلبع                         | أ. ج. هويكنز                   | التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية |
| ت د. حصة إبراهيم المنيف                  | روجر آلن                       | الرواية العربية                    |

| ت : خلیل کلفت                              | پول . ب ، دیکسون                | الأسطورة والحداثة                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| ت : حياة جاسم محمد                         | ہری ہوئے۔<br>والاس مارتن        | ، دسطوره و.سد.<br>نظريات السرد الحديثة  |
| ت : جمال عبد الرحيم                        | بريجيت شيفر                     | واحة سيوة وموسيقاها                     |
| ت: أنور مقيث                               | الن تورين                       | نقد الحداثة                             |
| ت : منیرة كروان                            | بيتر والكوت                     | الإغريق والحسد                          |
| ت: محمد عيد إبراهيم                        | ان سکستون<br>ان سکستون          | ، ۽ مربي و. سدن<br>قصائد حب             |
| ت: عاطف أحمد / إيراهيم فتحي / محمود ماجد   | بيتر جران                       | ما بعد المركزية الأوربية                |
| ت: أحمد محمود                              | .۔ د .۰ ت<br>بنجامین بارپر      | عالم ماك                                |
| ت : المهدى أخريف                           | ، ،                             | اللهب المرّدوج                          |
| ت : مارلين تادرس                           | اًلدوس هكسلى                    | بعد عدة أصبياف                          |
| ت : أحمد محمود                             | روبرت ج دنیا – جون ف أ فاین     | التراث المغدور                          |
| ت: محمود السيد على                         | بابلو نیرودا                    | عشرون قصيدة حب                          |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رینیه ویلیك                     | رب .<br>تاريخ النقد الأسبى الحديث (١)   |
| ت : ماهر جويجاتى                           | فرانسوا دوما                    | حضارة مصر الفرعونية                     |
| ت : عبد الوهاب علوب                        | هـ ، ت ، ئوريس                  | الإسلام في البلقان                      |
| ت: محمد برادة وعثماني للياود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ             | ألف ليلة وليلة أو القول الأسير          |
| ت: محمد أبو العطا                          | داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى | مسار الرواية الإسبانو أمريكية           |
| ت : لطفي قطيم وعادل دمرداش                 | بيتر ، ن ، نوفاليس وستيفن ، ج ، | العلاج النفسي التدعيمي                  |
|                                            | روجسيفيتز وروجر بيل             | 4                                       |
| ت : مرسى سعد الدين                         | أ ، ف ، ألنجتون                 | الدراما والتعليم                        |
| ت : محسن مصبيلحي                           | ج . مايكل والتون                | المفهوم الإغريقي للمسرح                 |
| ت : على يوسف على                           | چون بولکنجهوم                   | ما وراء العلم                           |
| ت : محمود علی مکی                          | فديريكو غرسية لوركا             | الأعمال الشعرية الكاملة (١)             |
| ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي             | فديريكو غرسية لوركا             | الأعمال الشعرية الكاملة (٢)             |
| ت : محمد أبو العطا                         | فديريكو غرسية لوركا             | مسرحيتان                                |
| ت : السيد السيد سهيم                       | كاراوس مونييث                   | المحبرة                                 |
| ت : صبرى محمد عبد الغني                    | جوهانز ايتين                    | التصميم والشكل                          |
| مراجعة وإشراف . محمد الجوهري               | شارلوت سيمون – سميث             | موسوعة علم الإنسان                      |
| ت: محمد خير البقاعي .                      | رولاڻ بارت                      | لذَّة النَّص                            |
| ت . مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رينيه ويليك                     | تاريخ النقد الأدبي الحديث (٢)           |
| ت : رمسیس عوض .                            | آلان وود                        | برتراند راسل (سيرة حياة)                |
| ت : رمسیس عوض ،                            | برتراند راسل                    | في مدح الكسل ومقالات أخرى               |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                  | أنطونيو جالا                    | خمس مسرحيات أندلسية                     |
| ت : المهدى أخريف                           | فرناندو بيسوا                   | مختارات                                 |
| ت : أشرف الصباغ                            | فالنتين راسبوتين                | نتاسًا العجورُ وقصص أخرى                |
| ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى       | عبد الرشيد إبراهيم              | العالم الإسالامي في أوائل القرب المشرين |
| ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد             | أوخينيو تشانج روبريجت           | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية           |

| السيدة لا تصلح إلا للرمي                    | داريو فو                  | ت حسين محمود                   |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| السياسى العجور                              | ت . س . إليوت             | ت : فۋاد مجلى                  |
| نقد استجابة القارئ                          | چين ، ب ، توميكنز         | ت: حسن ناظم وعلى حاكم          |
| صلاح الدين والمماليك في مصر                 | ل . ا . سيمينوڤا          | ت : حسن بيومي                  |
| فن التراجم والسير الذاتية                   | أتدريه موروا              | ت : أحمد درويش                 |
| چاك لاكان وإغواء التحليل النفسي             | مجموعة من الكتاب          | ت: عبد المقصود عبد الكريم      |
| تاريخ النقد الأنبي الحديث ج ٢               | رينيه ويليك               | ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد      |
| العولة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية | رونالد روپرتسون           | ت: أحمد محمود ونورا أمين       |
| شعرية التأليف                               | بوريس أوسبنسكي            | ت: سعيد الغانمي ونامبر حلاوي   |
| بوشكين عند «نافورة الدموع»                  | الكسندر بوشكين            | ت: مكارم الغمري                |
| الجماعات المتخيلة                           | بندكت أندرسن              | ت: محمد طارق الشرقاوي          |
| ،<br>مسرح میجیل                             | ميجيل دى أونامونو         | ت : محمود السيد على            |
| مختارات                                     | غوتقريد بن                | ت : خالد المعالى               |
| موسوعة الأدب والنقد                         | مجموعة من الكتاب          | ت : عبد الحميد شيحة            |
| منصور الحلاج (مسرحية)                       | صالاح زکی اقطای           | ت . عبد الرازق بركات           |
| طول الليل                                   | جمال میر صادقی            | ت : أحمد فتحي يوسف شتا         |
| نون والقلم                                  | جلال آل أحمد              | ت : ماجدة العنانى              |
| الابتلاء بالتغرب                            | جلال آل أحمد              | ت: إبراهيم الدسوقي شتا         |
| الطريق الثالث                               | أنتوني جيدنن              | ت : أحمد زايد ومحمد مميى الدير |
| رسم السيف                                   | میجل دی ترباتس            | ت · محمد إبراهيم مبروك         |
| المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق        | باربر الاسوستكا           | ت: محمد هناء عبد الفتاح        |
| أسماليب ومخسامين المسرح                     |                           |                                |
| الإسبانوأمريكي المعاصر                      | كارلوس ميجل               | ت : نادية جمال الدين           |
| سحدثات العولة                               | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | ت . عبد الوهاب علوب            |
| لحب الأول والصبحبة                          | صمويل بيكيت               | ت : فوزية العشماوي             |
| مختارات من المسرح الإسبائي                  | أنطونيو بويرو باييخو      | ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف   |
| للاث زنبقات ووردة                           | قصيص مختارة               | ت : إنوار المراط               |
| موية فرنسيا                                 | فرنان برودل               | ت بشير السباعي                 |
| لهم الإنسائي والابتزار الصهبوبي             | نماذج ومقالات             | ت أشرف الصبياغ                 |
| ناريخ السبينما العالمبة                     | ديڤيد رويئسون             | ت إبراهيم قنديل                |
| سساطة العولمة                               | بول هيرست وجراهام توميسون | ت إبراهيم فتحى                 |
| النص الروائي (تقنيات ومناهج)                | بيرتار فاليط              | ت رشید بنحدو                   |
| لسياسة والتسامح                             | عبد الكريم الخطيبي        | ت عر الدين الكتائي الإدريسي    |
| نبر ابن عربی بلیه آیاء                      | عبد الوهاب المؤدب         | ت محمد بنیس                    |
| وبرا ماهوجني                                | برتوات بريشت              | ت عبد الغفار مكاوى             |
| مدخل إلى النص الجامع                        | چيرارچيئيت                | ت عبد العزير شبيل              |
| الأدب الأندلسي                              | د. ماریا خیسوس روبییرامتی | ت د، أشرف على دعدور            |

| صورة الفدائي في الشعر الأمريكي الماصر    | نخبة                     | ت: محمد عبد الله الجعيدي       |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                          | مجموعة من النقاد         | ت : محمود على مكى              |
|                                          | چون بولوك وعادل درویش    | ت : هاشم أحمد محمد             |
|                                          | حسنة بيجوم               | ت : مئی قطان                   |
| * <del>-</del>                           | فرانسيس هيندسون          | ت: ريهام حسين إبراهيم          |
| ·                                        | أرلين علوى ماكليود       | ت : إكرام يوسف                 |
|                                          | سادى پلانت               | ت : أحمد حسان                  |
| مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستتقع        | وول شوينكا               | ت : نسیم مجلی                  |
|                                          | فرچينيا وولف             | ت : سمية رمضان                 |
|                                          | سينثيا نلسون             | ت : نهاد أحمد سنالم            |
|                                          | ليلى أحمد                | ت: منى إبراهيم ، وهالة كمال    |
|                                          | بث بارون                 | ت : ليس النقاش                 |
|                                          | أميرة الأزهري سنيل       | ت : بإشراف/ رؤوف عباس          |
| الحركة النسائية والتطور في الشرق الأرسط  |                          | ت: نخبة من المترجمين           |
| الدليل الصنفير في كتابة المرأة العربية   |                          | ت: محمد الجندى ، وايزابيل كمال |
| نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان      |                          | ت : د/ مئيرة كروان             |
| الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية |                          | ت: أنور محمد إبراهيم           |
| الفجر الكانب                             | چون جرای                 | ت: أحمد قؤاد بلبع              |
| <br>التحليل الموسيقي                     | سىدرىك تورپ دىقى         | ت: سمحه الخولي                 |
| ء ت ت ت<br>فعل القراءة                   | قولقائج إيسر             | ت : عبد الوهاب علوب            |
| إرهاب                                    | صفاء فتحى                | ت : بشير السباعي               |
| وت .<br>الأدب المقارن                    | سوران باسئیت             | ت : أميرة حسن نويرة            |
| الرواية الاسبانية المعاصرة               | ماريا بولورس أسيس جاروته | ت : محمد أبو العطا وأخرين      |
| الشرق يصعد ثانية                         | أندريه جوندر فرانك       | ت : شوقى جلال                  |
| ممس القبيمة (التاريخ الاجتماعي)          | مجموعة من المؤلفين       | ت : لویس بقطر                  |
| تقافة العولمة                            | مایك فیدرستون            | ت . عبد الوهاب علوب            |
| عالم التليفزيون بين الجمال والعنف        | إيقلينا تاروني           | ت : وجِيه سمعان عبد المسيح     |

### ( نحت الطبع )

المختار من نقد ت - س - إليوت التليفزيون في الحياة اليومية الشعر الأمريكي المعاصر أنطران تشيخوف الجانب الديني للفلسفة من المسرح الإسبائي المعاصر الولاية فلاحو الباشا حيث تلتقي الأنهار خطبة الإدانة الطويلة النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع) المدارس الجمالية الكبرى تشريح حضارة الإسكندرية: تاريخ ودليل حكايات ثعلب مختارات من الشعر اليوناني الحديث سيامبوليون (حياة من نور) المورية الهاربة بارسيقال اثنتا عشرة مسرحية يونانية الإسلام عي السودان العربي في الأنب الإسرائيلي الخوف من المرايا العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل آلة الطبيعة عدالة الهنود ضحايا التنمية چان كوكتو على شاشة السينما المسرح الإسباني في القرن السابع عشر الأرضية أيديولوجي مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية تاريخ الكنيسة غرام الفراعنة غن الرواية نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة ما بعد المعلومات الورقة الحمراء القصة القصيرة (النظرية والتقنية) صاحبة اللوكاندة موت أرتميد كروث التجربة الإغريقية: حركة الاستعمار والصراع الاجتماعي علم الجمالية وعلم اجتماع الفني العنف والنبوءة المهلة الأخيرة الهيولية تصنع علمًا جديدًا حسرو وشيرين قضايا التنظير في البحث الاجتماعي العمى والبصبيرة (مقالات في بلاغة النقد المعاصر)

وضع حد

مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ٥٩٠٥١ / ١٩٩٨

(I. S. B. N. 977 - 305 - 082 - 3) الترقيم الدولي



# André GLUCKSMANN

السينما والتليفزيون شكلان من وسائل الاتصال الجماهيرى ، وهما أيضًا صناعتان ، يقدمان الترفيه والسبل الجديدة لصناعة الفن . ويمكن دراستهما من جميع هذه الجوانب ، ويركز نيوسوم على وسائل الإعلام باعتبارها تقدم الفن والترفيه ، ولدينا الكثير من الكتب السيئة التى يفترض أنها تترك «آثارها» الضارة ، ولكن مدرس الأدب لا يبدأ بها ولا يهتم - ولو بقدر محدود - بما تحدثه من آثار أو يفضع ما فيها من قيم زائفة ، وبينما يمكن لدراسة الأدب والفنون الأخرى الإفادة من بعد سوسيولوجى ، فإن الاستجابة التى تنبع من الالتزام بالفن كفن واحترام لوسيلة تبدو أكثر إبداعًا .

بهتم نقاد كثيرون اهتمامًا بالغًا بالتليفزيون والقيم ، ولا سيما فيما يتعلق بحسن سير المجتمع الديمقراطى ، وهم يفضلون - بكل تأكيد - قيام نماذج جديدة من ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها ، ولكنهم لا يودون الارتباط بالموقف النخبوى التقليدى . ومن المحتمل أن يجد بعضهم حلفاء وأصدقاء بين علماء الاجتماع الجدد الذين لديهم حماسة أكثر نقدية ، وقد يلحق بهم بعض الرجال المبدعين من عالم التليفزيون ، وعندما يتحقق هذا الوضع فإننا سوف نتجاوز مفهوم «الآثار» البسيط .

هكذا يغدو التليفزيون شكلاً من الاتصال الفورى أو المباشر ، بحيث يمكن القول إن التعبير والعروض يتزامنان في التليفزيون ، أى أن الزمن اللازم لعملية الإبداع هو نفس الزمن الذي يتطلبه عرض العمل أو مشاهدته ، وذلك يعنى أن العنصر الزمني يكون متماثلاً سوا ، بالنسبة للمخرج أو المشاهد .

الفارف حققاد جليا